



#### Date Due

Domes 38-297



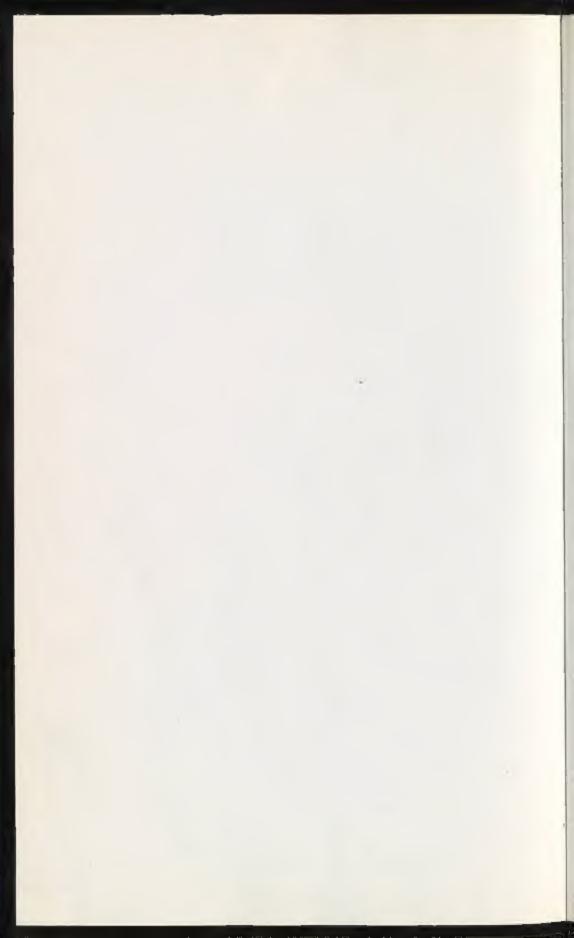

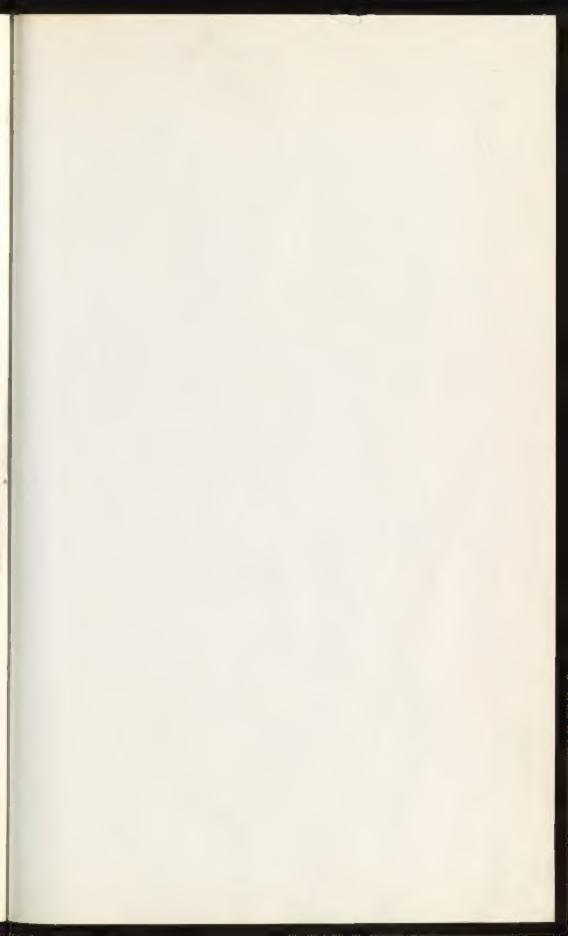

### Jafar al-Sadia

Ashir "ah min balaghat al-Imam al- San



تأليف الشيخ عبد الىسول الواعظى

قام بطبعه وتشره النيخ صارف عاصر للدين - كويلا

MON YORK UNIVERSITY LIBRARIES NEAR EAST LIBRET

1 21 2-36-1 (2) 1 154 مطيعة الآداب \_ النجف \_ تلفون ٨٩٨ (39)

1975 - 1845

81 03

Rear East

BP 183 .6 .5 .03

### بسيم شارحن ارمخ

أحمد الله وأصلى وأسلم على أحمده المبعوث لاكال دينه والمرسل اله الناس شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً الى الله باذته وسراجاً منيراً وعلى أهل بيته الاطهرين وأبنائه المعصومين أقلام الحق وألسنة العبدق الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

وبعد : فهذا قبس مما ورد عن سادس أعة أهل البيت مظهر الحقائق الامام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه وعلى ابائهه وأبنائه المعصومين من خطب ورسائل وحكم ، وهو النور الذي انيئق من مطلع النبوة فاستضاء به المسلمون في السير بامور دينهم ودنياهم الى ساحل النجاة واهتدوا به الى الطريق المستقيم واقتبسوا منه ما أنار البصائر وكشف حجب الظلمات عن الضائر ، إمام المجاهدين في سبيل اقه تعالى وقدوة الذابين عن يعضة الاسلام ، والذائدين عن حمى الدين والمدافعين عن شريعة جده سيد المرسلين .

وقد جمعتهامن أوثق المصادر بحذف السند على أن ثلك العقود المنصدة شاهدة بذاتها على اثبات نسبتها اليه لما فيها من الماعة صوء النهوة ونشره من عبق الامامة ونفحة من بيت الوحى الآلهى فاهله هم مداره الكلام والبلاغة كما ورد عنهم قلط نحن أمراء البيان الح . ولله در القائل ب

اليهم وإلا لاتشد الركائب ومنهم وإلا لا تصح المواهب وفيهم والافالحديث مزخرف وعنهم والا فالمحدث كاذب وقد سلمكت في ترتيبه على الطراز الذي اختاره السيد الرضي رضي الله عنه فى تأليفه نهج البلاغة لخطب الامام آمير المؤمنين بهيم وكتبه وحكمه وذلك لما رأيت من التشابه والتناسق البين بين كلاميهما , ولاغرو فان المصدر واحد وهذا السنا الوضاح من ذلك السنا وهذا النسدى الفياح من ذلك الوادى .

وهذه الشرات من تلك الشجرة التي لا زال الرسول الاعظم ﷺ يسقيها بشذى الطاقة ويرعاها بنور الهداية فاودع عندها ميراث الانبياء.

كما ورد النص المتواتر عنه بيهيه أنه قال: أنا مدينة العلم وعلى يابها فن أراد الحكمة فليأتها من بابها .

وعن على فيهيم : علمني رسول الله يتهيه الف باب من العملم من كل باب يفتح الف باب .

ويقول الصادق يهيم ؛ حديثي حديث ابى وحديث ابى حديث الحسن جدى وحديث الحسن وحديث الحسن وحديث الحسن وحديث الحسن وحديث المومنين حديث رسول الله وحديث رسول الله قول الله .

وقال إليهم ؛ من حدث عنا بحديث فنحن مسائلوه عنه يوماً ، فان صدق علينا فانما يصدق على الله وعلى رسوله ، وان كذب علينا فانما يكذب على الله وعلى رسوله لانا اذا حدثنا لا تقول : قال فلان وقال فلان ، انما نقول : قال الله وقال رسوله .

ومن الجدير بالذكر انى لم اكن مستقصياً \_ فى هذه الطروس \_ جميع ما ورد عن الامام ابى عبد الله يهييم : من خطب وكتب وحكم وكل ما تطرق هييم اليه من سائر العلوم والفنون ، فان ذلك أمر غير مستطاع ، وأنا اعتقد بتصور الناع وحور الدراع وضعف اليراع من الاحاطة بما يلزم تدويته كما لا يحنى على اللوذعي العريه .

وقد جمع اصحابه المتقربون اليه والراوون عنه دروسهـــــم فى أربهائة كتاب وسموها ( الاصول الارسائة ) .

وهذا الشيح المفيد قدس الله نفسه يقول في ارشاده : فان من أصحاب الحديث قد جموا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات فكاموا أربعة الاب رجل . ولا يزيده صلوات الله عليه كثرة الراوون عنه رفعة وشأماً وانحا يزداد الرواة فعملا وعلو شأن بالرواية عنه .

وكانت الشيعة باحدون عه الحديث كرب ينلقاه عن سيد الرسل بين لالهم يعتقدون أن ما عنده عن الرسول من دون تصرف واجتهاد مه ، ولدا كانوا باحدون مه مسلمين من دون شك واعتراض ويسألونه عن كل شيء بختاجون البه ، فكان حديثه المروى يجمع كل شيء ، ولمقوا من الكثرة ما يقوت حد الاحصاء ، حتى أن أبا الحسن الوشا قال لبعض أصل الكوفة : أدركت في هذا الجامع \_ يعني مسجد للكوفة \_ أربعة آلاف شيح من أهل الورع والدين كل يقول ؛ حدثي جعفر بن عجد .

ولكى استرسلت ما استطعت ـ على حد مالا يدرك كله لا يترك جله وصمحت أن أسرد ـ عالباً ـ ماكان صدر عنه في ارشاد الامة وتوجيههم وايقاف الملا الديني على لاحب السين من الآداب والاخلاق ليسعدوا بالملكات الفاضلة ويسلكوا الى فور الأبد في مهيم الطريق دور ما صدر عنه في الاحكام وسائر العلوم والفنون . عنى أن يستضىء به هدا الجيل المنحرف ويستيقط من سباته الاستمادى وتزين ماطرأ عنيه من حنك الالحاد الدامس ومن فنك بعصهم بعضاً ، فقد ورد عنهم عليها وحم الله عبداً احيى أمراء . فقيل وكيف يحيى أمركم ؟ قال يتملم علومنا ويعلمها الباس ، فأن الباس لو عنهوانحاس كلامنا الاتبعونا .

وعمهم كالله . محمة الناس عبيها عظيمة ان دعوماهم لم يحيبوما وان تركماهم لم يهندو مفيرما .

هان في عطائهم تلييها لشراسة الطباع المردية وارهاقا لعريرة التطاون والصميان تألفها الأفئده معكل رعيه وتكهرب الآلباب بصوئها اللامنع وتجذب القلوب الى صقع القداسة ، كلبات محكمات تنصحر الحكمة من واحيها ، وحص بليعة بعث الى ميت الانفس حباة أســـدية ورسالة مشرة تعود مريحة بالأرواح فتدحل في الأسباع من غير ادن فتحصم اليها المشاعر فترجع الى الملاً الأعلى طهرة من دس الردائل لاب كلامهم حق محص مسد اى حدهم الى الحق جن شأمه ولنعم ما قيل ؛ ادا شئت أن ترضي لنعسك مدها . ينجيك يوم الحشر من هب البار هوال اناسا هولهم وحديثهم روى جديا عن جبر أيل عن البارى جير ۽ أن أهل البيت في أقو لهم وأعمالهم لم يكوموا الارواة عن جدهم الرسول الأكرم ، ومبعثون لرسالته ، ومنعذون لوصيته ومقتمون أثره وسائرون على منهاحه ، وما أجده هم ندلك فالاسلام بزل في بيتهم والرسون جدهم وروحانية الرسول سرت في نقوسهم فحملوا اربحهما العطر ونسيمها البدى ونشروا دلك نكل ما استطاعوا ، وتلقوا التضحيات بنفوس مطمئنة وتحملوا العباء تقلوب راصية وطباع هادئة بالا تعرف القلق ولا بحالطها ريب ولا يثيبها حوف ولا برهمها ما يأتى به احدثان

بركانوا يحرصون الحرص كله على أن تصوع الناس نقوسهم عــــلى قوالد تلك الحدكم وتتبشى على تلك الآساليد العملية التي يرون الهما الحون على الحياة وأصلح لليقاء وأضمن للموز وامس دحما بالحريمة والانسانية والعدل .

و الهيك عن دار صادق أهل البيت في المدينة والبكرفة والحيرة وأبي ما حن كانت كحامعة كبيرة تموج بالحكاء وأهل العلم والنوانغ يلتي عليهم ويملي من فيص علمه المسبق عن الوحى المحمدي من أحكام التشريع واسرار لبكون من سائر أعلوم كالطب والبكيمياء والرياضيات والعلك والطبيعيات وامثال ذلك عا يعسر تعداده، فيكانت الشيعة تأخل منه معتقدس بامامته للنص العام والحاص الوارد في حقه .

واما سائر الفرق فتحصع له اعطاما لقدسيته ولما وجدوا عبده من المزايا والمواهب والمؤهلات والمقدرة والكفاءآت , واليك شيئا نما قيل فيه ( لذكره الشرف ) :

قال مالك بن ايس رئيس مدهب المالكية : ( جعفر بر كهدد احتيفت اليه وماما قما كينت اراء الاعلى احدى ثلاث حصال ؛ اما مصل ، واميا صائم ، واما يقرأ القرآن ، وميارات عين ولا سمعت ادل ولا حطر على هلب بشر افصل من جعفر بن محمد الممادق علما وعيادة وورعا ) .

وقال ابو حيفة رئيس مذهب الحنفية : ( ما رأيت أفقه من جعفر بن محد ) وقال أيضا : ( لو لا السنتان لهنك النبهان ) يشير الى السنتين اللتين حضر بهما درس الامام .

وقال الشهرستاني في الملل والنحل : ( جممر الصادق هو ذو علم

غوير في الدين ، وادب كامل في الحكمة ، وزهد في الدنيا وودع تام عن الشهوات ، وقد اقام بالمدينة مدة يفيد الشيمة المنتمين اليه ، ويفيض على الموالين له في أسرار العلوم ) .

وقال القرمان في تاريحه : ( الامام الصادق كان بين احوته حليمة ابيه ، نقل عنه من العلوم ما لم يقن من غيره ، كان راسا في الحديث ) ..

وقال ابن حيان : جعفى ان محمد كان من سادات أهمل البيت فقها وعلما وفصلا )

وقال كال الدين محمد بن طلحة الشاهمي (في مطالب السؤول):
جعفر بن محمد هو من علماء أهل البيت وساداتهم ذو علوم جمة ...
يتبع مماني القرآن ويستخرج من بحره جواهره ويستنتج بجائبه ...
بقر عنه الحديث واستعاد منه العلم جماعة من أعيان الآمة وأعلامهم مثل بحي بن سعيد الانصاري وابن جريح وسالك بن انس والثوري وابن عيبة وابوب السجستاني وغيرهم، وعدوا احذهم عنه منقبة شرموا بها وفعنيلة اكتسبوها .

وقال الجاحظ ؛ ( جعفر بن محمد ملا الدنيا عده وفقهه )
وقال ابن حجر الهيشي ( جعفر الصادق نقل الناس عنه من الملوم ما سارت به الركبان ، وانتشر به صيته في جميع البلدان ، ودوى عنه الآئمة الاكابر كيحي بن سعيد وابن جريسع ومالك والسفيادين والى حنيفة وشعة وايوب السجستاني ).

وقال السويدى في سبائك الدهب : جعفر الصادق كاب من بين اخوته خليفة أبيه ووصيه فل عنه من العلوم ما لم يقل عن غيره

وكان اماماً في الحديث مناقبه كثيرة ) .

وقال السلى: ( جعفر الصادق فاق جميع أقرابه من أهل البيت وهو ذو علم غزير ، ورهد بالع في الدنيا ، وورع تام في الشهوات وأدب كامل في الحكمة ).

ولها العلة في دسية مدهب الشيعة اليه عليه السلام حيث اشتهروا در الجعفرية) فمن الناست الدي لا جدال فيه ان أول من وضع نذرة النشيع في حقل الاسلام ـ هو نفس صاحب الشريعة الاسلامية ـ يعي أن بذرة التشيع وضعت مع مذرة الاسلام ـ جسأ الى جنب وسواء دولم يزل عرسها يتعاهدها بالسنى والعباية حتى نحت وأدهرت في حياته ثم المحرت معد وفاته ، وشاهدى على دلك نفس أحاديثه الشريفة لا من طرق الشيعة ورواة الاعامية ، بل من نفس أحاديث علماء السنة وأعلامهم ومن طرقهم الوثيقة التي لا يغلن ذو مسكة فيها الكسسذب والوضع ، روى السيوطي في كتاب ( الدر المشور في تعسير كتباب والمن ملاثور ) في تفسير كتباب الته بالماثور ) في تفسير كتباب أخرح ان عساكر عن جار إن عبد الله قال : كما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاقبل على عليه السلام فقال النبي : والدي نفسي بيده أنب هدا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة .

ويزلت هذه الآية وهو قوله تعالى ؛ ( ان الدين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم حير البرية ) . وأخرج ابر عدى عن ابر عماس قال ؛ لما يزلت هذه الآية ( ان الدين آمنوا وعملوا الصالحات ) قبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم املى عليه السلام ؛ همدو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين الى غير ذلك من النصوص الوافرة . فالسبب الوحيد لانتساب الشيعة الى الصادق عليه السلام هو أن الفرص لم تسمع لواحد من أثمة الشيعة الاثنى عشر عليهم السلام ق اظهار ما استودعهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واللاغ ما استحفظهم عليه ، كما مسحت للصادق جعفر عليه السلام فظهرت الشيعة في ذلك المصر ظهوراً لم يسبق له فطير فيا غيره من أيام أنائه وأسائه في تحمل الحديث عنه وبلعوا في الكثرة ما يقوت حد الاحصاء كما من عليك

وبودى أن اثنت الآن في هذه الصحيفة البيضاء الفتوى الذي اصدره الفقية النظيم المعاصر شيخنا المبحل الشياح محمود شلتوت شيح الحامع الآرهر في حق مدها الشيعة الامامية ويسرق أن الشر البيرادر الحد والوثام والانجاد الذي حصل لسائر الفرق الاسلامية ومن اعتصام المسلمين بحبل الله تحت طن علمائهم الصالحين المصلحين دعام الله بالنصر . واليك نص الفنوى مع رسالة الشيح لسهاحة العلامة الثنت الشيح محمد تتى القمى السكر ثير العام خاعة التقريب بين المداها الأسلامية .

 مكتب شيح الجامع الازهر محل بدار التقريب

بسم الله الرحمن الرحيم

نص الفتوى التي أصدرها السيد صاحب الفضيلة الاستاد الأكبر الشيح محمود شبتوت شيخ الجامع الأرهر في شأن جوار التعبد بمذهب الشيعة الامامية ,

قيل لفصيلته :

ا مص الناس يرى اله يجد على المسلم لمكى تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المداهد الارسة المعروفة ، وليس من بينها مذهب الشيعة الامامية ولا الشيعة لريدية فهل توافقون حضرتكم على هذا الرأى على اطلاقه فتمتعون تقليد مذهب الشيعة الامامية مثلا ؟

فجاب فضيلته ع

۱ ـ ان الاسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين بل بقول : أن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادى. ذى سده أى مذهب من المداهب المنقولة بقلا صحيحاً والمدرية أحكامها في كستها الخاصة ، ولمن قلد مذها من هذه المداهب أن ينتقر الى غيره \_ أى مدهب كان \_ ولا حرج عليه في شيء من ذلك .

لا مذهب الجعفرية للعروف عدهب الشيعة الامامية الاثي عشرية مدهب يجوز التحد به شرعاً كدائر مذاهب أهل البسة .

فينهى للسلمين أن يعرفوا ذلك ، وأن يتخلصوا من العصية بعير الحق لمداهب معينة ، فما كان دين أنه وما كانت شريعته تابعة لمدهب أو مقصورة على مذهب فالسكل مجتهدون مقبولون عتد ألله تعالى

بجوز لمن ليس أملا للنطر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقردونه فى فقههم ولا فرق فى دلك بين العبادات والمعاملات .

محمود شلتوت

السيد صاحب السهاحة العلامة الجسطيل الاستساد محمد تتى القمى لسحكر تير العام لحماعة التقريب مين المستنداهب الاسلامية سلام الله عليكم ورحمته .

اما مد فيسرتى أن أمت الى سماحتكم مصورة موقع عليها بامصائى من الفتوى التى اصدرتها في شأن جواز التمد بمذهب الشيعة الإمامية ، راجياً أن تجعلوها في سجلات دار التقريب مين المذاهب الاسلامية التى اسهمنا معكم في تأسيسها ووفقا الله لتحقيق رسالتها .

والسلام عليكم ورحمة الله

شيح الحامع الارهر محمود شلنوت

وعند فراغى من تأليف هذا السفر الفيم وترصيف لثالثه العالية شمرت معادة المؤلفين أد يهدون بجهودهم ألى ذوات فذة مغية لما يأملون فرأيت حرى في أن أفدم كتاق هذا الى سيدى خلف الامام الصادق والامام المفترض على الامام طاعته من معده الامام الحجام باب الحواشح موسى بن جعفر عليه السلام وأتوسل به الى الله في مهاتي وأملى أن يمن على بالرضا والقبول.

ياأيها العزيز مسنا وأهنا الضر وجشا ببضاعة مزجاة فاأوف لبا الكيل وتصدق علينا ان الله يجرى المتصدقين .

وأما الأقل عبد الرسول محمد الجواد الامييي الواعطي

الياب الدول في خطبه عليه السلام وماجري مجراهامن بليغ كلامه



### ۱ - من كلام له عليه السلام الله و توحيده الله

الحمد لله الدى لا يحس ولا يجس (١) ولا يمس ، ولا يسدرك بالحواس الخس ، ولا يقع عليه الوهم ولا تصفه الآلس ، فكل شيء حسنه حواس أو جسنه الجواس أو لمسنه الآيدى فهمو محلوق والله هو العلى حيث ما ينغى يوجد والحمد فله الدى كان قبل السيكون ، كان لم يوجد لوصفه كان ال كان اولا (اد لا خ ل ) كانا لم يكونه مكون جل ثناؤه ، لا كون الاشياء قبل كونها فسكانت كا كونها ، علم ماكان وما هو كاثر كان اذ لم يكن شيء ولم يطق فيه ناطق وكان اد لاكان .

## ومن كلام له عليه السلام ومن كلام له عليه السلام والتوحيد والنيوة والامامة إليهام

ان أفصل الفرائض وأوجها على الانساب معرفة الرب
والاقرار له بالصودية ، وحد المعرفة ان يعرف انه لا آله غيره ولا
شبيه ولا نظير ، وأن يعرف انه قديم مثبت موجود غمير فقيد ،
موضوف من غير شبيه ولا منظل، ليس كمثله شي، وهو السميع البصير .

وبعده معرفة الرسول والشهسادة بالبوة ، وأدنى معرفة الرسول الاقرار طوته وان ما أتى به من كتاب أو أمر أو نهى فذلك مرب الله عن وجل ،

وبعده معرفة الامام الذي نأثم به بنعته وصفته واسمه في حيال

<sup>(</sup>١) جمه جماً واجتمه : ممه يده ليتعرفه ،

العسر واليسر ، وأدنى معرفة الامام انه عدل النبي الا درجة النوة ووارثه ، وان طاعته طاعة الله وطاعة رسول الله ، والتسليم له في كل أمر والرد اليه والآخذ بقوله .

ومن كلام أه عليه السلام
 عدما سأله الديصان (١) الله الديمان (١) الله الدليل على أن لك صابعاً ؟ فقال : )

وجدت نفسي لا تحلو من احدى جهتين : اما أكون صنعتهما

(١) هو الوشاكر الديصافي احد الملاحدة - قال يوماً هشام من الحكم :
ال في القرآن آية هي قوة ك ، قال : وما هي ? فقال ه وهو لذي في السهاء آله
وفي الارص آله في قال هشام : فلم ادر عا احيبه ، طبخبجت شجرت الاعمد الله
عليه السلام فقال : هذا كلام ربديق حبيث ادا رحمت البه فقل له : ما سمك
بالسكوفة ؟ هامه يقول فلال ، فقل ما سمث بالمصرة ؟ فامه يقول فلال - فقسل
كداك فقه رب في السهاء الله وفي الارمى اله وفي البحار آله وفي كل مكال آله ،
قال : فقدمت فأنيت المشاكر فأحيرته فعال هده ملت من الحجور -

اقول لمن الرحل لم كان قائلا بآلهي بور ملكة السياء وطامة مدكة الارص عاول الآية عا يوافق مدهه ، ويطهر من سفن لأخبر (به كان مرف الدهر بين عيمكن ال يكون استدلاله بها يوهم طاهر الآية من كو به سفسه حاصلا في السياء والارض عيوافق ما دهنوا اليه من كون عبدا الطبيمة عانها حاصلة في الاحرام السياوية والاحرام الارسية مما عاجات الامام عيه السلام بأن المراد ابه تمالي مسمى بهذا الاسم في السياء وفي الارش ، وبه استابة الحادية احرى مع الامام عليه السلام و سفن اصحابه ،

اما أو صنعها غيرى ، فان كنت صبعتها فلا أحلو من احدى معنيين اما أن أكون صنعتها وكانت موجودة فقد استغنيت بوجودها عن صنعتها ، ولن كانت معدومة فانك تعلم أن المعدوم لا يحدث شيئاً ، فقد ثبت المعنى الثالث أن لى صابعاً وهو رب العالمين ، فقام ومسا إحاد (٧) جواباً ،

وسأله لرجل فقال له ۽ ان اساس الدين التوحيد والعدل وعلمه كثير ولائد لعاقل منه ، فاذكر ما يسهل لوقوف عليه ويتهيأ حقظه ؟ فقال ۽ أما التوحيد فان لا تجوز على ربك على ما جاز عليك ، وأما العدل فان لا تنسب الى خالفك ما لامك عليه .

#### 

اسم الله غير الله ، وكل شي. وقع اسم شي. فهو بحلوق ماحلا الله ، فأما ما عبرت الآلس عنه أو عملت الآيدى فيه فهو مخلوق ، والله غاية من عايات ، والمعبى غير العماية ، والعاية موصوفة ، وكل موصوف مصنوع ، وصابع الآشيا، غير موصوف بحد مسمى

لم يتكون فتعرف كينونته بصنع غيره ، ولم يتناه الى عاية الا كانت غيره . لا يدل من فهم هذا الحكم أبدآ ، وهو التوحيد الخالص فاعتقدره وصدقوه وتقهموه باذن اقه عز وجل .

ومن رعم أنه يعرف الله بججاب أو يصورة أو بمشال فهمو مشرك ، لأن الحجاب والمثال والصورة غيره وانما هو واحدموحد،

(۲) احار حارة ، لحو ب رده ،

فكيف يوحد من زعم أنه عرفه بنيره؟

ائما عرف الله من عرفه مالله يا فمن لم يعرفه به فليس يعرفه انما يعرف غيره . والله حالق الاشياء لا من شيء يسمى بأسمائه فهو غير اسمائه والاسماء غيره يا والموصوف غير الواصف .

فن رعم انه يؤمن بما لا يمرف فهو صال عن المعرفة ، لايدرك محلوق شيئاً الا بالله ، ولا تدرك معرفة الله الا مالله ، والله حلو من خلقه وخلقه خلو منه .

اذا أراد الله شيئاً كان كما أراد مأمره من غير نطق . لا ملجاً لعباده عما قضى ولا حجة لهم فيما ارتضى ، لم يقدروا على عمل ولا معالجة عما أحدث في أبدالهم المحلوفة الا بربهم ، فمن رعم أنه يقوى على عمل لم يرده الله عن وجل فقد زعم أن ارادته تغلب ارادة الله تارك الله رب العالمين ،

### ه – ومن كلام له عليه السلام شأنه ﷺ

لو يعلم الناس ما في فعنل معرفة الله عز وجل ما مدوا أعينهم الى ما متع الله به الاعداء من رهرة هذه الحياة الدنيا ونعيمها ، وكالت دبياهم أقل عندهم بما يطؤيه بأرجلهم ، ولنعموا بمعرفة الله عز وجل ، وتلدذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجات مع أولياء الله ، ان معرفة ألله عز وجل انس من كل وحشة ، وصاحب من كل وحدة ونور من كل ظلمة ، وقوة من كل ضعف ، وشفاء من كل سقم .

وینشرون بالمناشیر ، وتضیق علیهم الارض برحبها ، قما یردهم عماهم علیه شیء نمیا هم فیه من غیر ترة (۹) وتروا من فعل ذلك نهیم ولا آذی ، بل ما نقموا منهیم الا ان یؤمنوا باقه المزیر الحمید ، عاسالوا درجانهم ، واصبروا علی نوائب دهرکم تدرکوا سعیهم .

### ۳ – ومن وصية له عليه السلام سور لننوان البصرى الهام

باعبد الله 1 ليس العلم مكثرة التعلم . أنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه ، فإن اردت العلم فاطلب الولم فله فله فله يقيمك . فقال : قلل العلم بالله فقلت ؛ يا أبا عبد الله ما حقيقة العبودية ؟ قال : ثلاثة اشياه ؛ لا يرى العبد انفسه فيها خوله الله ملك لأن العبيد لا يكون لهسم ملك يرون المال عال الله ، يضعونه حيث امرهم الله به ونهساه عنه ، فإذا لم ير العبد لنفسه العبد انفسه فيها خراه الله علما أمره الله تعلى به ونهساه عنه ، فإذا لم ير العبد انفسه أمره الله تعلى على مديره هانت عليه أن ينفق فيه ، وإذا فوض العبد تدبير نفسه على مديره هانت عليه مصاتب الدنيا ، وإذا اشتعل العبد تدبير نفسه على مديره هانت عليه مصاتب الدنيا ، وإذا اشتعل العبد عا أمره الله تعالى ونهاه لا يتفرغ منها الى المراء والماهاة مع الناس .

هاذا أكرم الله العبد تهذه الثلاثة هانت عليه الدنيا والجيس والحسق، ولا يطلب الدنيـا تـكاثراً وتقـاخراً ، ولا يطلب ما عند النـاس

<sup>(</sup>١) الترة مصدر وتريتر ، وهي الطير و المكروم المرع .

عراً وعلواً ولا يدع أيامه باطلا . فهذا أول درجة التقوى ، قبال الله تعالى : ( تلك الدار الآخرة نجعلها للدين لا يريدون عبلواً فى الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين )

فلت : ياأبا عبد الله أوصنى . قال ؛ أوصيك بتسعة أشياء فانها وصيتى لمريدى الطريق الى الله تعبالى ، والله أسأل أن يوفقيك لاستمالها : ثلاثة منها في رياضة النفس ، وثلاثة منها في النظم، وثلاثة منها في العلم . فاحفظها وإيك والنهاون نها

قال عنوان : ففرغت فلى له . فقال : أما اللواتى فى الرياضة : فاياك أن تأكل ما لا تشتهه فانه يورث الجماقة والسله ، ولا تأكل الاعتد الجوع وادا أكلت فكل حملالا ، وسم الله واذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( ما ملا ادمى وعاء شراً من بطنه ، فان كان ولابد فتلث لطعامه وثبث لشرابه وثلث لنفسه ).

وأما اللواتى في الحلم في قال لك ان قلت واحدة سممت عشراً عقل له ان قلت عشراً لم تسمع واحدة ، ومر شتمت فقل له ان كنت صادقا فيها تقول فاسأل الله أن ينفر لى وان كنت كاذساً فيها تقول فاشه أسأل أن يعفر لك ، ومن وعدك مالحنا فعده بالمصبحة والدعاء .

وأما اللواتي في العلم ؛ فداسأل العلماء منا جهلت ، واينك أن تسألهم تعمناً وتجربة ، واياك أن تعمل برآيك شيئا ، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد اليه سبيلا ، واهرب من الفتيا هربك من الاسدولا تجعل دقيتك للناس جسراً .

قم عي يا أما عد الله فقد نصحت لك ولا تفسد على وردى ،

فانى أمرى. صنين بنفسى . والسلام على من انبع الحدى .

#### ٧ ــ ومن خطبة له عليه السلام

🧽 ى بعثة الانبياء وسمو منزلة نبينا محمد عيميم 😘

فلم يمنع ربنا الحده وأباته وعطفه ما كان من عظيم جرمهم وقبيح أهمالهم أن انتحب لهم احب أنبيائه اليه وأكرمهم عليه عجد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ، في حومة العن مولده وفي دومة الكرم محده ، غير مشوب حسه ولا ممروح دسبه ولا مجهول عند أهسل العلم صفته .

دشرت به الاسياء في كتبها , ونطقت به العلماء بنتها ، وتأملته الحكاء بوصفها , مهذب لا يدانى ، هاشمي لا يوارى ، ابطحي لا يسامي شيمته الحياء ، وطبيعته السحاء ، مجبول على أوقار النبوة وأخلاقها ، مطبوع على أوصاف الرسالة وأحلامها . الى أن انتهت به أسياب مقادير الله الى أوقاتها وجرى بأمر الله القضاء فيه الى نهاياتها ، أدى محتوم قضاء الله الى عاياتها ، يبشر به كل أمة من بعدها ويدفعه كل أب الى أب من ظهر الى ظهر .

لم يحلط فى عصره سفاح ، ولم يعجمه فى ولادته مكاح ، من لدن آدم الى أبيه عبد الله فى خير فرقة ، وأكرم سبط ، والمشم رهط ، وأكلاً حمل ، وأودع حجر ،

اصطفاه الله وارتضاه واجتباء ، وآناه من العلم مفياتيجه ومن الحكم يتابيعه ، انتمثه رحمة للعباد ، وربيعاً للبلاد

وانزل الله اليه الكتاب فيه النيان والتنبيان ، قرآ لمَّا عربياً غير

ذى عوج لعلهم يتقون ، قد بينه للناس ونهجه علم قد فصله ، ودين قد أوضحه ، وفرائض قد أوجها ، وحدود حدها للناس وبينهـــا ، وأمور قد كشفها لخلقه وأعلمها ، فيها دلالة الى النجاه ومصالم تدعو الى هداه .

فبلع رسول الله صلى الله عليه وآله ما أرسل به ، وصدع بمسا أمر به ، وادى بما حمل من أثقال البيوة ، وصبر ثربه ، وجاهد فى سبيله ، وتصبح لامته ، ودعا الى النجاة ، وحتهم على الدكر ، ودلهم على سبيل الهدى ، بماهج ودواع اسس للصاد أساسها ، ومبارل رفع لهم أعلامها كيلا يعتلوا من بعده وكان بهم رؤقاً رحيها .

### ۸ - ومن خطبته عليه السلام وسال صفات الأئمة الاثنى عشر قالله ﷺ

أن الله تعالى أوضح نائمة الهدى من أهل بيت بيسا عن ديمه ، وأبلج بهم على سبيل ماهجه ، وقتح بهم عن باطل يابيسع عليه فن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق امامه وجد طعم حلاوة أيمانه ، وعلم صنل طلاوة اسلامه ، لآن الله تعالى نصب الامام علما لخلقه ، وجعله حجة على أهل مواده وعالمه ، وألبسه تعالى تاج الوقار ، وغشاه من بور الحار . يمد نسبب من السهاء لا ينقطع عنه مواده ولا يتال ما عند الله الا بجهة أسبانه ، ولا يقبل الله اعمال العباد الا بمعرفته . فهو عالم بما يرد عليه من ملتسات الدجى ، ومعميات السنن ، وهشتيهات الفتن فلم يزل الله تعالى محتارهم لحلقه من ولد الحسين عليه السلام من عقب كل امام إماماً ، يصطميهم لدلك ويحتيهم ، وارضى بهم لحلقه من عقب كل امام إماماً ، يصطميهم لدلك ويحتيهم ، وارضى بهم لحلقه من عقب كل امام إماماً ، يصطميهم لدلك ويحتيهم ، وارضى بهم لحلقه من عقب كل امام إماماً ، يصطميهم لدلك ويحتيهم ، وارضى بهم لحلقه من عقب كل امام إماماً ، يصطميهم لدلك ويحتيهم ، وارضى بهم لحلقه من عقب كل امام إماماً ، يصطميهم لدلك ويحتيهم ، وارضى بهم لحلقه من عقب كل امام إماماً ، يصطميهم لدلك ويحتيهم ، وارضى بهم لحلقه من عقب كل امام إماماً ، يصطميهم لدلك ويحتيهم ، وارضى بهم لحلقه من عقب كل امام إماماً ، يصطفيهم لدلك ويحتيهم ، وارضى بهم لحلقه من عقب كل امام إماماً ، يصفي عليه السلام من عقب كل امام إماماً ، يصطفيهم لدلك ويحتيهم ، وارضى بهم لحلقه من ولد الحسين عليه السلام المناه إماماً ، يصفه كل المام إماماً ، يصفه كل الماماً ، يصفه كل المام إماماً ، يصفه كل الماماً ، يصفه ك

وبرتضيهم ، كلما امضى منهم امام مصب لحلقه من عقبه اماماً ، علماً بيناً وهادياً سراً واماماً قيها وحجة عالماً ، أنمة من الله يهدور في بالحق وبه يعدلون .

حجح الله ودعاته ورعاته على خلقه ، يدبن مهداهم العباد ، وتستهل نورهم البلاد ، ويسمو جركمتهم التلاد (١)

جعلهم الله حياة للامام، ومصابيح لنظلام، ومفاتيح للكلام، ودعائم للاسلام، جرت بذلك هيهم مقادير الله على محتومها .

فالامام هو المستجب المرتضى ۽ والحادى المنتجى ، والقائم المرتجى اصطفاء الله بذلك واصطنعه على عينه فى الدر حيى ذرأه ، و فى البرية حين برأه طلا قبل حلق الحلق نسمه عن يمين عرشه ، عبوباً بالحكمة فى عالم الغيب عنده ، اختاره الحلم ، وانتجه لطهره بقية من آدم عليه السلام ، وحيرة من ذرية نوح ، ومصطفى من آل ابراهم ، وسلالة من اسماعيل ، وصفوة من عترة عمد صلى الله عليه وآله .

لم يزل مرعيا بعين الله يحفظه و يكلاً ه بستره ، مطروداً عنه حبائل الليس وجنوده ، مدفوعا عنه وقوف العواسق ، ونفوث كل فاسق ، مصروفا عنه قوارف السوه ، معرماً من العاهات ، معصوما من الفواحش كلها ، معروفا بالحم والبر في يفاعه ، منسونا الى العماف والعم والفضل عند انتهائه ، مسداً اليه امن والده ، صامنا عن المنطق في حيانه ، فاذا انقضت مدة والده الى أن انتهت به مقادير لقه الى مشيئه وجامت فاذا انقضت مدة والده الى عبته وطع منتهى مدة والده صلى الله عليه ، قضى وصار أمن الله عليه ، قضى وصار أمن الله من بعده وقلده دينه وجعله الحجة على عباده ، وقيمه وصار أمن الله من بعده وقلده دينه وجعله الحجة على عباده ، وقيمه

<sup>(</sup>١) التلاد : المال كالأمل والغتم .

فى ملاده ، وأيده بروحه ، واتاه عله ، واماه فصل بيانه ، وقصبه علما لحلقه وجمله حجة على أهل عالمه ، وضياءاً لأهل دينه والقيم على عباده رضى الله به اماما لهم أسته دعه سره واستحفظه عليه واستخاه حكمته واسترعاه لدينه واتقد به امظيم امره واحيى به مناهج سبيله وفراقضه وحدوده ، فقام بالعدل عند تحير أهل الجهل وتحيير أهل الجدل بالنور الساطع والشفاء النافع بالحق الأبلج والبيان اللائح من كل مخرح عن طريق المهم الذي مضى عليه الصادقون من آبائه عليهم السلام ، فليس عليه لحق هذا العالم الاشتى و لا يحدده الا غوى و لا يصد عنه الا جرى، على الله تمالى .

# ومن وصية له عليه السلام لولده موسى الكاطم عليه السلام

یابتی اقبل وصیتی واحفظ مقالتی ، فانك ان حفظتها تعش سعیداً وتمت حمیداً

یاسی آن می قبع استفی ، ومی مد عینیه آلی ما فی ید غیره مات فقیراً ، ومی لم یرض بما قسمه آفه له انهم آلله فی قضائه ، ومن استصفر ذلة نفسه استكبر ذلة غیره .

يابى من كشف حجاب غيره الكشفت عورته، ومن سل سيف النمى قتل مه، ومن احتصر لاخيه شرأ سقط فيها ، ومى داحل السمهاء حقر ، ومن حالط العداء وقر، ومن دحل مداحل السوء اتهم

يابني قل النحق لك أو عليك , واياك والنميمة فانها تزرع الشحثاء في قلوب الرجال . يابني أذا طلبت الجود فعليك بمعادمه ، فأن للجود معادل وللمعادل أصولاً وللاصول فروعاً وللفروع ثمراً ، ولا يطيب ثمر الا نفرع ولا أصل ثابت الا بمعدن طيب .

یابی ادا زرت فزر الاحیار ولا تزر الاشرار ، فانهم صخرة صماء لا ینفجر ماؤهما ، وشجرة لا یحضر ورفهما ، وأرض لا يظهر عشبها (۱) .

## رمن کلام له علیه السلام السلام الله علیه السلام السلام الله علیه السلام

#### ياحمران انظر آلى من هو دونك ولا تنظر آلى من هو هوهك في

(۱) المشر المن والسكون : ال كلاه الرطب المع اعتاد والواحدة عنية الله (١) همر ل بن اعبن الشيابي هو احور رازة ثمة عملم الشأن الورى عن المناقر والصادق الكورة والمنادق الكورة الوراء الما قال السافر عليه السلام في حقه الاسترجع شيمتنا في الدنيا و الآخرة الاوقال عليه السلام الاحماد مؤمناً الوقال عليه السلام المناق وقال المنادق عليه السلام المناق وقال المنادق عليه السلام المناق وقال المناق عليه السلام وحدا المناق وقال المناق عليه السلام وحدا المناق المناق عليه المناق عليه المناق المناق عليه وعدا المناق المناق عليم والمناق عليه والمناق عليه والمناق عليه والمناق عليه والمناق عليه والمناق المناق عليه المناق عليه المناق المناق عليه والمناق الله عليه والمناق المناق عليه والمناق الله عليه المناق عليه والمناق المناق عليه والمناق المناق عليه والمناق الله عليه والمناق الله عليه والمناق المناق عليه والمناق المناق الم

وم يكن خمر أن فقيها فحسب ، بلكان من علماء الكلام وحمله الكداب ، ويدكر اسمه في اهل الدر دان ، وكان يضا من علماء اللمه والبحو ، فهو على حد ما قبل : هو البحر من اى البواحي اتبته ، المقدرة ، فان ذلك اقتع لك بما قسم لك ، واحرى أرب تستوجب الزيادة من ربك .

واعلم أن العمل الدائم القليل على اليقين أفعنل عند الله من العمل الكثير على غير يقين .

واعلم انه لا ورع أشع من تجب محارم الله والسكف عن أذى المؤمنين واعتيامهم ، ولا عيش أهنأ من حسن الحلق ، ولا مال أبفع من القنوع بالبسير المجزى ، ولا جهل أضر من العجب (١) .

٩٩ — ومن كلام له عليه السلام
 ١٠٠٠ عندما سأله رجل من الملاحدة ﴿﴿
 ٨٠٠٠ أين أثبت الانبياء والرسل؟ قال عليه السلام ؛ ﴾

انا لما أثبتنا أن خالفاً صاماً متعالياً عنما وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيا متعالياً لم يجر أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فياشرهم ويباشروه وبحاجوه ثبت أن له سفراه في خلقه ، يعبرون عنه الى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومناهمهم وما نه بقاؤهم وفي تركه فاؤهم ، فتلت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه جل وعز ، وهم الانتياء عليهم السلام وصفوته من خلقه حكاه مؤديين بالحكمة ، مبعوثين بها غير مشاركين للناس على مشاركتهم لحما مؤدين من عند الحكم لحما في الخلق والتركيب ـ في شيء من أحوالهم ، مؤيدين من عند الحكم العلم بالحكمة ،

ثم ثنت دلك في كل دهر ورمان بما أتت به الرسل والآسياء

<sup>(</sup>١) العجب ولهم الرهو ، الكبر ١٠ يكار ما يرد عليك ٠

من الدلائل والبراهين لكيلا تحلو أرض الله من حجة يكون منه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته .

۱۲ — ومن كلام أه عليه السلام
 يعط أصحابه ويدعوهم الى متابعة النبي وأهل بيته عليهم السلام

المكم لا تمكونون صالحين حتى تعرفوا ، ولا تعرفوا حتى تصدقوا ولا تصدقوا حتى تسلموا أبواماً أربعة (١) لا يصلح أولها الا بآخرها . ص أصحاب الثلاثة وتاهوا تبهاً بعيداً .

ان الله تبارك وتعالى لا يقبِل لا العمل الصالح، ولا يقبِل الله الا لوفاء بالشروط والعهود ، فمن وفى فه عز وجل نشرطه واستعمل ما وصف فى عهده بال ما عنده واستكن (ما) وعده ،

ان الله تبارك وتعالى أخبر العباد بطرق الهدى ، وشرع لهم فيها المناد (٢) وأحبرهم كيف يسلكون فقال ؛ ه وانى لففاد لمن تباب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ، . وقال . ه انما يتقبل الله من للتقبى ، فمن اتق الله فيها أمره لتى الله مؤمناً بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

هيهات هيهات ؟ ؟ فات قوم ومانوا قبل أن يهتدوا وظنوا أمهم آمنوا وأشركوا من حيث لا يعلمون ، انه من أتى اليوت من أبوامها

(١) شار «الاموات الارسة الى التومة عن الشيرك و الإيمان «الوحداية والعمل
 الصالح و الاهتداء الى الحجج عليهم السلام كا يتمين تما دكره حده ، و اصحاب
 الثلاثة اشارة الى من لم يهتد الى الحجج الوافي للعيض .

(٧) المسار حمع مممارة على ما ذكره الل الأثير وهي علم الطريق -

اهتدى ، ومن أحذ في غيرها سلك طريق الردى

وصل الله طاعة ولى أمره بطاعة رسوله وطاعة رسوله بطاعته في ترك طاعة ولاة الآمر لم يطع الله ولا رسوله ، وهو الاقرار بما أثرل من عند الله . خذوا رينتكم عند كل مسجد والتمسوا البيوت التي اذب الله أن ترقع ويذكر فيها أسمه ، فانه أحبركم انهم رجال لا تنهيم تجارة ولا يسع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يحافون يوماً تتقلب فيه القلوب والابصار .

ان الله قد استحلص الرسل لامره ثم استحلصهم مصدقین بذلك فى ندره ، فقال : و وان من امة الاحلا فيها ندير ، ثاه من جهل واهتدى من أنصر وعقل ، أن الله عز وجل يقول : و فانها لاتممى الأبصار ولسكن تعمى القاوب التي في الصدور ، وكيف يهتدى من لم يبصر ، وكيف يهمر من لم يتدبر .

اتبعوا رسول الله وأهل بيته وأقروا بما انزل مرب عند الله واتبعوا آثار الهدى ، فانهم علامات الاماية والنقى .

وأعلموا أنه لو أسكر رجل عيسى بن مريم عليه السلام ولقر بمن سواه من الرسل لم يؤمن .

اقتصوا (۱) الطريق بالنهاس المنسار ، والنمسوا من وراء الحجب الآثار تستكملوا أمر دينكم وتؤمنوا باقه ربكم .

<sup>(</sup>۱) أي اقتموا •

# ۱۳ — ومن كلام له عليه السلام قداسة أهل البيت ﷺ وان الله تعالى ورض طاعتهم على الحلق ﴾

عن الدين فرض الله طاعتنا لا يسنع الناس الا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتنا ، من عرفنا كان مؤمناً ومن النكر ناكان كافراً ، ومن لم يعرفنا ولم ينكرناكان ضالا حتى يرجع الى الهدى الدى افترض الله عليه من طاعتنا الواجة ، فان يمت على ضلالته يضل الله به ما يشاء .

♦١ – ومن كلام له عليه السلام
 ◄ يأمر أصحابه بمداراة الناس وحسن صحبتهم والتوادد معهم ◄

فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. و مداراة الناس فصف الايمان والرفق بهم نصف النيش ، "م قال عليه السلام: عالطوا الابرار مراً وحالطوا الفجاد جهاراً ولا تميلوا عليهم فيظلوكم فاله سيأتى عليمكم زمان لا ينجو فيه من ذوى الدين الا من ظنوا أنه أبله ، وصبر نفسه على أن يقال له ؛ انه أبله لا عقل له .

### ۲۹ – ومن كلام له عليه السلام حول مع ابى اسامة (۱) ∑

عليك نتقوى الله والودع والاجتهاد وصدق الحديث واداه الامانة وحسن الحلق وحس الجوار ، وكنونوا دعاة الى انفسكم يغير ألسنتكم ، وكونوا زيناً ولا تكونوا شينا ، وعليكم نطول الركوع والسجود فأن احدكم اذا أطال الركوع والسجود هنف الميس من حلفه وقال : ياويله اطاع وعصيت وسجد وأبيت .

(۱) او اسامة هو ريد بن يو دس الشخام الكوفي ، روي الله قال للامام الصادق عليه السلام السمى في ثلث الاسامى بيني في كناب اصلحاب اليمين ـ \* قال : سم • وروى ايصا ان اما عند الله عليه السلام قال له يريدكم في المئاسمة قلت : كذا وكدا • قال ياما اسامة اشهر قات معنا والله من شيعتنا عاما ترضى ان تكون مما قالت بلي ياسيدى فكيف لى ن اكون ممكر • فقال : يعريد ان الصراط اليما والرابيا والما اليما وحساب شيعتنا اليما ؛ و قد ياريد في ارجم كم من مسكم ؛ واقد كافي الطراك والى الحارث بن المعيرة النصرى في الحدة في درجة واحدة ؛

# مه حديد السلام الله عليه السلام الله عليه السلام الله الشرائع الشرائع السلامية وانها خاتمة الشرائع السلامية وانها خاتمة الشرائع الله

إن الله تبارك وتعالى اعطى محداً صلى الله عليه وآله شرائه نوح وأبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام : التوحيد ، والاخلاص ، وحلع الابداد ، والعطرة الحنيفية السمحة ، ولا رهبانية ولا سياحة ، (١) أحل فيها الطيبات وحرم فيها الخبائث ووضع عنهم اصره (٢) والأغلال التي كانت عليهم ، ثم افترض عليه فيها الصلاة والركاة والصيام والحج والآمر بالمعروف والمهي عن المسكر والحسلال والحرام والمواديث والحسدود والفرائض والحهماد في سبيل الله ، وراده الوضوء وفعنله بغائمة الكتاب ومحواتيم سورة البقرة والمفصل (٣) ، واحل له المغتم والنيء ونصره بالرعب وجعل له الارض مسجداً وطبوراً ، وادسله الى كانة الابيض والاسود والجن والانس ، واعطاء الجزية وأسر المشركين وفداهم ، ثم كلف ما لم يكلف أحد من الانبياء والال عليه سيف من السياء في غير غمد وقبل له ؛ وقائدل في سبيل الله لا تسكلف من السياء في غير غمد وقبل له ؛ وقائدل في سبيل الله لا تسكلف من الدياء في غير غمد وقبل له ؛ وقائدل في سبيل الله لا تسكلف من الدياء في غير غمد وقبل له ؛ وقائدل في سبيل الله لا تسكلف

 <sup>(</sup>١)ساح سبحاً وسيحاً وسياحة وسيوحاً بدهما في الارس للمبادة والترهماء
 (٧) الاصر : التقل ه

<sup>(</sup>٣) في الحديث عشلت المصل - قيل: سمى اله لـ بكثرة ما يقع فيه من قصول التسمية بين السور ، وقيل لقصر سوره ، اختلف في اوله فقيل من سورة المتح وقيل من سورة عجد الى احر القرآن ،

# ۱۸ — ومن كلام له عليه السلام حرج مع ابى عمرو الربيرى (١) > إدكر فيه أن الإيمان مثوث على الجوارح كاما >

وقال أبو عمرو : قلت له : إيها العالم أخبرتى أى الأعمال أفضل عند الله ؟ قال : ما لا يقبل أنه شيئاً ألا يه . قلت ؛ وما هو ؟ قال : الإيمان بالله الدى لا اله الا هـــــ ، اعلى الأعمال درجة وأشرفها منزلة وأساها حظـا قال قلت : ألا تحبرق عن الأيمان أقول هو وعمل أم قرل بلا عمل ؟ فقال : الإيمان عمل كله والقول بمص ذلك العمل ، صرص من الله بين في كتابه واصح نوره (٧) بمص ذلك العمل ، صرص من الله بين في كتابه واصح نوره (٧) ثابتة حجته يشهد له به الكتاب ويدعوه اليه ، قال قلت ؛ صفه في جعلت فداك حتى أفهمه ؟ »

قال ؛ الایمان (۳) حالات ودرجات وطفات ومنارل ، فحنه التام المنتهى تمامه ، ومنه النافص البين نقصانه ، ومنه الراجح الزائد رجحانه قلت ؛ آن الایمان ليتم وينقص ويزيد ؟ قال ؛ سم . قلت : كيف ذلك؟ قال ؛ لان الله تبارك و تمالى فرض الایمان على جوارح اس آدم وقسمه

(١) ابو هم و الربيري دكره الكليي ره في الكاني في مو سع شتى بالر ه المهملة ودكره الشبح في السهديت بالدال المهملة ما الربيدي بـ وقال السلامة المامقافي في الشميح بعد دكره أوعن كل حال فلم أقف عنى سمهومي لاحظرواباته طهر له غرارة علم الرحل وجودة فر محته وأنه أهل لان يحاطب عما لا يخاطب به الاجهابدة العاماء واقل ما يقيده دلك حسن خيره ه

(۲) فراسخ نوره . صقة للفر ش ، وكدا ثانته حجته .

(٣) في بنش النسخ ( للاعان ) •

عليها وفرقه فيها . فليس من جوارحه جارحة الا وقد وكلت من الايمان مذير ما وكلت به احتيا :

فتها تنبه الدى به يعقل ويفقه ويفهم ، وهو امير عدبه الدى لا ترد الجوارح ولا تصدر الاعن رأيه وأمره .

ومنها عيناه اللئان بيصر بها ، وادعه اللبان يسمع بهها ، ويداه النان يطش بهها ، ورداه النان يطش بها ، ورجلاه اللتان يمشى بهها ، وقرحه الذى الياه من فله ، ولسابه لذى ينطق به ، ورأسه الدى فيه وجهه ، فليس من هذه جارحة الا وقد وكلت من الإيمان بعير ما وكلت به أختها ، نفرض من الله تدارك اسمه ، ينطق به الكتاب لها ويشهد به عليها .

هفرض على القلب غير ما فرص على السمع ، وفرص على السمع غير ما فرض على العينين ، وفرض على اللسان ، وفرض على اللسان غير ما فرص على الفرج ، وفرض على الفرح غير ما فرض على الوجه .

وأما ما فرض على القب من الإيمان فالاقرار والمعرفة والعقب والرصا والتسليم بأن لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحداً ثم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، وان محداً عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله ، والاقرار بما جاء من عند الله من بن أو كتاب ، فدلك ما فرض الله على القلب من الاقرار والمعرفة وهو عمله ، وهو قول الله عر وجل ، والا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً ، وقال : والا بذكر الله تعلمان القلوب ، وقال : والدين آمنوا باقواههم ولم تؤمن قلوبهم ، وقال : وارت تبدوا ما في الصلكم أو تخفوه على به الله فيغفر لمن يشاء ، فذلك ما فرض

الله عن وجل على القلب من الاقرار والمعرفة وهو عمله وهو رأس الايمان.
و فرض الله على اللسان القول والتمير عن القلب بما عقد عليه وأقر به . قال الله تبارك و تعسالى . د و قولوا للماس حسناً ، وقال ، د قولوا آما بالله وما انزل البنا وما انزل البكم والهما والهكم واحدو على له مسلمون ، . فهذا ما فرض الله على اللسان وهو عمله .

وقرص على السمع أن يتره عن الاستباع الى ما حرم الله ، وان يعرص عما لا يحل له ما بهى الله عز وجل عنه والاصعاء الى ما اسخط الله عر وجل ، فقال في ذلك ، وقد برل عليكم في الكتاب ان اذا سعتم آبات الله يكفر بها ويستهزه بها فلا تقمدوا معهم حتى يحوضوا في حديث غيره ، ثم استلى الله عز وجل موضع النسيان فقال ، وواما ينسيك الشيطان فلا تقعد بعد الدكرى مع القوم الظاملين ، فقال ، فبشر عبادى الدين يستمعون القول فيتعون احسنه اولئك الدين هديهم الله واولئك هم أولوا الالدب ، وقال عر وجل : وقد أفسح المؤمنون الدين هم في صلاتهم خاشعون . والدين هم على اللهو معرضون ، والدين هم الركاة فاعلون ، وقال ؛ واذا سموا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولم أعماله كم ، وقال ؛ واذا مروا باللمو مروا كراماً ، فهذا ما فرص الله على السمع من الإيمان ان لا يصفى الى ما لا يحل له وهو من الإيمان .

وفرض على البصر أن لا ينطر الى ما حرم الله عليه وان يعرض عما نهى الله عنه ، بما لا يحل له وهو عمله وهو من الايمان ، فقال تبارك وتعالى ؛ « قل للمؤمنين يعضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ، فنهاهم أن ينطروا الى عورانهم وان ينظر المرء الى فرح أحيه ويحفظ

فرجه ال ينظر اليه ، وقال : وقل المؤمات يغضض من ايصارهن ويحفطن فروجهن ، من أن تنظر احداهن الى ورج اختها وتحفظ فرجها من أن ينظر اليها . وقال بكل شيء في الفرآن من حفظ الفرح فهو من الزنا إلا هذه الآية فانها من النظر .

ثم نظم ما فرض على القلب واللسان والسمع والبصر في آية احرى فقال : « وما كنم تستترون أن يشهد عليكم سممكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ، يعني مالجلود الفروح والافخاذ . وقال : « ولا تقف ما ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا ، فهذا ما فرص الله على العبين من غض البصر عما حرم الله عن وجل وهو عملهما وهو من الإيمان .

وورض الله على اليدين أن لا يبطش بهها الى ما حرم الله وان يبطش بهها الى ما أمر الله عز وجل ، وفرض عليها من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والعلهور للصلاة ، فقال و ياأيها الدين آموا ادا قتم الى الصلاة فاغسلوا وجرهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجله الى الكمبين ، وقال : و فادا لقيتم الدين كمفروا فضرب الرقاب حتى ادا أتحشموهم فشدوا الوثاق فاما مناً بعد وأما فداءاً حتى تضع الحرب اوزارها ، قهدا ما فرض الله على اليدين ، لان الضرب من علاجهها .

وفرض على الرجلين أن لا يمشى بهما الى شيء من معاصى أنله ، وفرض عديهما المشي الى ما يرضى أنله عز وجل فقال . • ولا تمش ق الأرض مرحاً اللك لى تحرق الأرض ولى تبلع الجبال طولا، وقال: دو اقصد في مشيث واغضض من صوتك أن أنكر الاصوات لصوت الحمير ، وقال فيما

شهدت الآيدى والأرجل على انفسها وعلى ارباسها من تصييعها لما امر الله عز وجل به وفرصه عليها يه اليوم مختم على أفواههم وتكلما أيديهم وتشهد أرجلهم عا كانوا يكسبون ، فهذا أيعناً مما فرض الله على البدير والرحلين وهو عملها وهو من الإيمان .

وفرض على الوجه الدجود له ملئيل والنهار في موقيت الصلاه فقال : • ياأيها الذين آموا اركموا واسجدوا واعبدوا رسكم واقعلوا الخير لعلمكم تفلحون ، فهذه فريصة جامعة على الوجه واليدين والرجلين . وقال في موضع آخر ؛ • وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً ».

وقال ميا فرض على الجوارح من الطهور والصلاة بها ، وذلك ان الله عز وجل لما صرف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الى الكممة على البيت المقدس فأبرل الله عز وجل عليه ، ، وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله مالناس لرؤف رحيم ، مسمى الصلاة ايمانما ، في لق الله عز وجل حافظا لجوارحه موهياً كل جارحة من جوارحه مما هرض الله عز وجل عليها لتى الله عز وجل عليها لتى الله عز وجل مستكملا لايمانه وهو من أهل الجنة. ومن خان في شي منها أو تعدى ما أمر الله عر وجل فيها لتى الله عز وجل مافض الايمان .

قلت قد فهمت نقصان الایمان وتمامه ، فی این جاءت زیادته؟
فقال ؛ قول الله عر وجل ؛ ، وادا ما آنزلت سورة فنهم می یقول
ایکم رادته هذه ایماما فآما الدین آمنوا فزادتهم ایماما وهم یستنشرون واما
الدین فی قلومهم مرص فزادتهم رجساً الی رجسهم ، وقال ؛ ه نحرف
نقص عنیك نباهم مالحق انهم فتیة آمنوا برمهم وردماهم هدی ، ولو كان
کله واحداً لا ریادة فیه ولا نقصان لم یکن لاحد مهم فضل علی الاحر

ولاستوت النعم فيه ولاستوى الناس وبطل التفصيل ، ولك يتمام الايمنان دحل المؤمنون الحنة ، وبالريادة فى الايمان تفساطل المؤمنون بالدرجات عند الله ، وبالقصان دحل المفرطون النار .

### ۱۹ → ومن كلام له عليه السلام ۱۹ → للمفضل بن عمر (۱)

أوصيك ونفسى بتقوى الله وطاعته ، فان من التقوى الطاعة والورع والتواصع فه والطمأنينة والاجتهاد والآحد بأمره والنصيحة لرسله والمسادعة في مرضاته واجتماب ما نهى عنه ، فان من يتق أفه مقد أحرد نفسه من البار باذن الله واصاب الخير كله في الدنيا والآخرة ، ومن أمر نتقوى الله فقد أفلح الموعظة جعلنا الله من المتقين برحمته .

<sup>(</sup>١) هو ابو عبد الله المعمل بي عمر الحمل عبيه . قال التيج المفيد في الارشاد: عن روى النص عبيه الصادق عليه السلام عبيه . قال التيج المفيد في الارشاد: عن روى النص عن الى عبد الله عليه السلام عن ابنه الى الحس موسى عبيه السلام من شبوخ اصحاب الى عبد الله و صحته و نظائمه و ثقائه الفقهاء الصالحين رحمهم الله المفضل بن عمر لحمق و معاد من كثير الشهى و و الاصافة على ما طفر به المعمل رحمه الله من العصائل فقد حار فالوكالة عن الامامين عليهما السلام يجمع ها حقوق الاموال و يصلح ما بين الناس من أمو أها و يدارى الصعفاء استدلاً لأمرها ، و كلى به بلا ومعرفان بشمد الصادقين عليها السلام عليه في هذه المهمة الكرى كما لا يحقى .

# ۲۰ – ومن كلام له عليه السلام عن حق المسلم على المسلم >

حق المسلم على المسلم أن لا يشيع ويجوع أحسوه، ولا يروى ويعطش أحوه، ولا يكتسى ويعرى أحره، فما اعظم حق المسلم على اخيه المسلم،

وقال: أحد لأخياك المسلم ما تحب للغداك و وادا احتجت فسله وان سألك فاعطه ، لا تمله خيراً ولا يمله لك (١) كن له ظهراً فانه لك ظهر . اذ عاب فاحفظه في غيته وادا شهد فزره واجله واكسرمه ، فانه منك وانت منه ، فان كان عليك عائباً فلا تعارقه حتى تسأل سميحته ، وان اصابه حير فاحمد الله ، وان النلي فاعضده ، وان تمحل له فاعنه ، واذا قال الرجل لاحيه : ، افي ، انقطع ما بيسها من الولاية ، وادا قال ، ، ابت عدوى ، كفر احدهما ، فاذا اتهمه الماك الايمان في قلبه قال ، ، ابت عدوى ، كفر احدهما ، فاذا اتهمه الماك الايمان في قلبه كا ينهاك الملح في الماه (٢) .

وقال : (\*) بلعني أنه قال ؛ ان المؤمن ليرهر نوره لأهل السياء كما تزهر نجوم السياء لأهل الآرض . وقال ؛ أنّ المؤمن ولى الله يعينه ويصنم له ، ولا يقول عليه الا الحق ولا يخاف غيره .

 <sup>(</sup>١) العذهر ٤٠٠ من الدعة يمنى تركته وأحراته - قال في الوافي ؛ أمن المواد
 لأنفله حيراً ولا يمل لك لاتسائمه من حهة اكتارك الحير ولا يسأم هو من حهسة
 اكتاره الحير لك ، يقال و مللته وملك منه في ادا سأمه ــ اشهى .

 <sup>(</sup>٣) اعات الشيء كسر الهمز قدداب في ١٠٠١ و اعات الأيدار من فلمه يمعنى ١٠٠ ذهب عن قلبه و أصبح بلا أيمان .

<sup>(</sup>۳) ای الراوی .

۲۹ – ومن كلام له عليه السلام

ال كان أنقه قد تمكيفل بالرزق فاهتمامك لمأذا ، وان كان الرزق مقسوماً فالحرص لماذا ، وان كان الحساب حقاً فاعمع ١٠١ ، وان كان الحساب حقاً فاعمع ١٠١ ، وان كان الحساب على المقاهم من الله عز وحل الله عز وجل حقاً فالمخل لماذا ، وان كان العقومة من الله عز وحل النار فالمعصية لماذا ، وان كان الموت حقاً فالمرض على الله حقاً فالممر لمادا ، وان كان الشيطان عدواً فالغفلة العرض على الله حقاً فالممكر لمادا ، وان كان الشيطان عدواً فالغفلة لماذا ، وان كان كان كان الشيطان عدواً فالغفلة العرض على الله حقاً فالممكر لمادا ، وان كان الشيطان عدواً فالغفلة العرائية اليها لماذا ،

#### ٧٧ - ومن خطبة له عليه السلام

◄ لما دحل هشام بن الوليد المدينة اتاء ننو العبداس وشكوا
 من الصادق عليه السلام اله احذ تركات ماهر الخصى دو ننا . هخطب عليه
 السلام فمكان مما قال . ◄

ان الله لما بعث رسول اقه صلى اقه عليه وآله وسلم كان ابوما ابو طلب المواسى له سفسه والناصر له ، وابوكم العباس وابو لهب يكذبان ويوليان عليه شياطين البكفر ، وابوكم يعفى (١) له العوائدل ويقود اليه القبائل في حدر ، وكان في اول رعيلها وصاحب حياسها ورجلها المطعم يومئذ والناصب له الحرب .

ثم قال : سكان ابوكم طليقنا وعتيقنا ، واسلم كارها تحت سيوفنا ولم يهاجر الى الله ودسوله هجرة قط . قطع الله ولايته منا بقوله :

<sup>(</sup>١) سي الشيء : طلبه

و الذين أسوا ولم يهاجروا ما لـكم من ولايتهم من شيء . ثم قال ؛ مولى لـا مات فحزما تراثه ، اد كان مولاما ولاناولد رسول الله صلى الله عليه وآ له واما قاطمة احرزت ميراثه .

# ۲۳ – ومن كلام له عليه السلام ✓ مع حفص ن غیات (۱)

ياحمص ، ان من صبر صبر فليلا ، وان من جزع جزع قبيلا . أم قال عليك بالصبر في جميع امورك ، قال الله عز وجـــل بعث محداً صلى الله عليه وآئه وسلم فأمره بالصبر والرفق ، فقال : • واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلا , وذرف والمكذبين اولى العمة ، وقال تبارك وتعالى : • ادفع بالتي هي احسن ( السيئة ) فادا الدي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم وما ينقيها الا الدين صبروا وما يلقيها الا ذو حظ عظيم ، .

(١) حمص من عيات المحمى الكوفى الفاصى ، ولى القطاء هارول الرشيد ممد د الشرقية ، ثم ولاه قصاء الكوفة و بهامات سنة ١٩٤ كما دكر دلك المحاشى ودكر ال كمامة الدى يرويه عن حمص م محمد عليهم السلام مائة وسمعول حدرثنا او محوجه .

وهو على الاشهر عامى المدهد الله في الرواية ، وقد حمد الطائمة على المدن مرواية جماعة اليسوا من الشيعة وحمص احدهم ، وليس التشيع السب الوحياء للمول الرواية ، واعد المدار على واتاقة الراوى مهاكان مدهله وربحا استطهر مصهم من رواياته الله شيعى امامى ، والكن العاملة عنه اشهر ، وكان ادا حدث عن الامام الصادق عليه السلام يقول : « حدمى خير الجعافرة جعمر بن محمد » . صبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى الوه بالدطائم ورموه مها ، فضاق صدره فأمول الله عز وجل ؛ ، ولقد نعلم الك يعنيق صدرك بما يقولون فسمح بجمد رئ وكس من الساجدين ، ثم كذبوه ورموه فحرن لذلك فأنزل الله عز وجل ، فد نعلم أنه ليحزنك الدى يقولون فامهم لا يكذبونك ولكن الطالمين بآبات الله يجحدون . ولقد كدست رسل من قبلك قصيروا على ما كذبوا وأوذوا حتى اتاهم تصراه .

الله تبارك وتعلى وكدوه ، فقال : قد صبرت و نفسى وأهلى وعرضى الله تبارك وتعلى وكدوه ، فقال : قد صبرت و نفسى وأهلى وعرضى ولا صبر لى على دكر الهي ، فأنزل الله عز وحل : د ولقد حلقنا السياوات والأرض وما بيهما في سنة أبام وما مسا من لغوب . فاصبر على ما يقولون ، قصبر النبي صلى الله عليه وآله في جميع أحواله ثم بشر في عترته بالأثمة ووصفوا بالصبر ، فقال جمل ثناؤه : د وجعلناهم أئمة يهدون بأمره لما صبروا وكانوا بآباتنا يوقنون، فعند ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم : الصبر من الإيمان كانرأس من الجميد .

فشكر الله عز وجل ذلك له فأنزل الله عز وجل ، و محت كامة راك الحسى على بى اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصبع فرعون وقومه وما كانوايعرشون ، فقال صلى الله عليه وآله : انه نشرى وانتقام فأماح الله عز وجل له قتال المشركسين فأنزل الله ; و اقتلوا المشركين حيث وجدعوهم وحقوهم واحصروهم واقعددوا لهم كل مرصد ، ، واقتلوهم حيث ثقفتموهم ، فقتلهم الله على يدى رسول الله واحبائه ، وجهل له ثواب صبره مع ما ادحر له في الآخرة ، هن صبر واحتسب

لم يحرح من الدنيا حتى يقر الله له عينه في أعبدائه مع ما يدحر له في الآحرة .

# ٣٤ – ومن كلام له عليه السلام سيج مع اصحابه يأمرهم بالتواصل والتعاطف والمواساة لآهل الحاجة جهد

انقرا آلله وكونوا احوة بررة , متحانين في الله متواصلين متراحمين تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرانا واحيوه .

وقال عليه السلام ؛ يحق على المسلمين الاجتهاد في التواص ، والتعاول على التعاطف ، والمواساة لأهل الحاجة ، وتعاطف بعصهم على بعض حتى تسكونوا كما امركم الله عز وجل ؛ « دهمساء بينهم » متراحمين مفتمين لما عاب عنكم من امرهم على ما مضى عليه معشر الأنصاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

#### **۲۵** ـــ ومن كلام له عليه السلام

سي في الجهادوانه لا حياة للسلين الا باحياء هذا الواجب المقدس هيه ان الله عن وجبل بعث رسوله بالاسلام الى الناس عشر سنين فأنوا أن يقبلوا حتى أمره بالقتال ، فالحير في السيف وتحت السيف والأمر يعود كما بدأ ،

ومن كلام له عليه السلام
 إلى الاستطاعة ﴿
 وذلك حين قصده رجل من أهل النصرة وسأله عن الاستطاعة ﴾
 ٤٢ —

فقال عليه السلام ؛

أتستطيع أن تعمل ما لم يكوآن ؟ قال ؛ لا ي فقال ؛ فتستطيع أن تنتهى عما قدكوآن ؟ قال ؛ لا . فقال له عليه السلام ؛ فتى أنت مستطيع قال ؛ لا أدرى . فقال له ؛ ان أفه خلق خلقاً فجعل فيهم آلة الاستطاعة ثم لم يفوض اليهم ، فهم مستطيعون للفعل وقت الفعل مع الفعل اذا معلوا ذلك العمل ، فاذا لم يفعلوه في ملكم لم يكونوا مستطيعين أن يضاده في يفعلوا فعلا لم يفعلوه ، لان الله عز وجل أعز من أن يضاده في ملكم أحد

قال البصرى ؛ عالماس مجبودون؟ قال ؛ أو كانوا مجنودين كانوا معدودين قال ؛ ففوض البهم؟ قال ؛ لا . قال ؛ فما هم ؟ قال ؛ علم منهم فعلا فجعل فيهم آلة الفعل ، فاذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين . قال البصرى : أشهد أنه الحق انكم أهل بيت البوة والرسالة .

٧٧ ـــ ومن كلام له عليه السلام

مع في وصف الدنيا المدمومة وخسران من اعتر بها چهه ان هذه الدنيا وان امتحت بهجتها وغرت بزبرجها فان آحرها لا يعدو أن يكون كمآحر الريسع الذي يروق بحضرته ثم يهيم (۱) عد انتهاء مدته ، وعلى من تصمح لنفسه وعرف ما عليه وله أن ينظر اليها نظر من عقل عن ربه جل وعلا وحدر سوء منقليه ، فأن هذه الدنيا خدعت قوماً فارقوها أسرع ما كانوا اليها واكثر ما كانوا اغتياطا بها ، طرفتهم آجالهم بيانا وهم ناتمون او ضحى وهم يلمون ، هكيف أحرجوا

<sup>(</sup>١) هاج البنت: ينس

عنها والى ما صاروا بعدها اعتملتهم الآلم وأورثتهم الندم وجرعتهم مر المداق وغصصتهم بكائس الفراق .

ويا ويح من دضى عنها او أقر عينا ، أما رأى مصرع ابائه ، ومن سلف من اعدائه واوليائه اطول بها حيرة واقبح بهاكره والحسر بها صفقة واكبر بها ترحه (١) ، اذا عاين المغرور بها اجله وقطع الأمانى امله ، وليمس على ابه اعطى اطول الاعماد وامدها وبلغ فيها جميسح الآمال ، هل قصاراه (٢) الا الهرم وعايته الا الوخم (٣) .

فسأل الله لنا ولك عملا صاحاً بطياعته ومآماً الى رحمته وبزوعاً عن معصيته ونصيرة في حقه فائما ذلك له وبه.

# ۲۸ – ومن كلام له عليه السلام خول في النهى عن التحاصم والجدل في الدير إللهم

اجعلوا أمركم بقه ولا تجعلوه للناس ، فابه ما كان بقه فهو بقه وما كان لله فهو بقه وما كان للناس فلا يصعد الى الله . ولا تحاصموا الناس لدينكم فان المحاصمة عمرضة للقلب ، ان الله تعالى قال فيه صلى الله عليه وآله : و انك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاه ، وقال : و أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ، .

ذروا الناس فان الناس أخذوا عن الناس واسكم أحذتم عرب

<sup>(</sup>١١) الحزن فنالم .

 <sup>(</sup>٣) القصر بالسكون والتصار بالفتح والصم والعصارى بالصم : الحهد والعابة
 (٣) الوحم بالقتح مصدر داء كالناسور ٤ بعني الهواء لمورث للامراس

ويستعار للصرر -

رسول الله صلى الله عليه وآنه وسلم . الى سمعت ابى عليمه السلام يقول : أن الله عز وجل اداكت على عبد أن يدحل في هدا الأمر كان أسرع اليه من الطير الى وكره .

### ۲۹ — ومن كلام له عليه السلام سر حير ذكر عده قوله تعالى ٢٠٠٠

﴿ مَا يَكُونَ مَن بَحَوَى ثَلَاثَةَ الاَّ هُو رَابِعَهُمْ وَلاَخْسَةَ الاَّ هُـوُ سادسيم ﴾ .

وقال: هو واحد واحدى الدات باير من خلقه، وبذاك وصف غسه وهو بكل شيء محيط بالاشراف والاحاطة والقدرة ، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السياوات ولا في الارض ولا أصعر من ذلك ولا اكبر بالاحاطة والعلم لا بالدات ، لان الآماكي محدودة تحويها حدود اربعة ، فادا كان بالدات لزمها الحواية

#### ٣٠ ــ ومن كلام له عليه السلام

◄ حين سئل عن قول أنه عز وجل: • هو الأول وألآخر، وفين له أما الأول فقد عرفناه واما الآخر فين لما تفسيره \* فقال: ◄ اله ليس شيء الا يبدد أو يتمير أو يدخله التمير والزوال أو ينتقل من لون الى لون ومن هيئة الى هيشة ومن صفة الى صفة ومن ريادة الى نقصان ومن فقصان الى زيادة الا رب العالمين ، فأنه لم يزل ولا يزال بحالة واحدة ، هو الأول قبل كل شيء وهو الآحر على ما لم يول ، ولا يزال محالة عليه الصفات والأسهاء كما تختلف على غيره ، مثل يرل ، ولا تختلف على غيره ، مثل على على عبره ، مثل بيا .

الانسان الذي يكون تراماً مرة ومرة لحماً ودماً ومرة رفاتاً ورميها ، وكالسر الذي يكون مرة ملحاً ومرة بسراً ومرة رطباً ومرة تمراً ، فتتبدل عليه الاسماء والصفات والله جل وعز محلاف ذلك (١) .

### ۲۹ - ومن كلام له عليه السلام ق فضل العلماء ومعزلتهم عليهـ

إن العلماء ورثة الأنبياء ، وذاك ان العلماء لم يورثوا درهما ولا ديناراً وابما أورثوا أحاديث من أحاديثهم ، فمن أحد بشيء منها فقسد أخد حظا وافراً ، فانظروا علمكم هدا عمن تأحلونه ، فان فينا أهل البيت في كل خلف عدو لا يتفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.

### ۳۳ – ومن كلام له عليه السلام عليه السلام

قال عليه السلام ؛ طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم بأعيتهم (٧) وصفاتهم: صنف يطلبه للجهل والمراء ، وصنف يطلبه للاستطالة والحتل (٣) ،

<sup>(</sup>١) اراد عليه السلام ان الله سبحانه م يستمد من حلمة العالم كالا كان فاقد لله قبل الحلق ، من انه كما كان في الارل يكون في الاباد من غير تعبر فيه ، فه و الافول و هو سبه الاخر يكون كما كان ، محلاف غيره من الاشياء فانها الما خلقت لعايات وكما لات تستفيدها الى بهاية آحاها ، فالاول منها غير الآخر .

<sup>(</sup>٧) اي : بأقسامهم .

<sup>(</sup>٣) ختله ختلا وختلاناً ؛ حدعه .

وصنف يطلبه للفقه والمقل و

مصاحب الجهل والمراء مؤذ نمار متعرض للمقال في اندية الرجال تذاكر العلم وصفة الحلم ، قد تسرال بالحشوع وتحلى من الودع ، قدق الله من هدا حيشومه وقطع منه حيزومه (١) .

وصاحب الاستطالة والحتل ذو خب (٣) وملق ، يستطيل عملى مثله من أشباهه ويتواضع للاغنياء من دونه ، فهو لحلوائهم هاضم ولدينه ماطم ، فأعمى الله على هذا حبره (٣) وقطع من آثار العلماء اثره .

وصاحب الفقه والعقل ذركآبة وحزن وسهر ، قد تحنك فى رئسه (ع) وقام الليل فى حندسه (ه) يعمل وبحشى وجلا داعياً مشفقاً مقبلا على شأنه عارفاً بأهل زمامه مستوحشا من اوثق احواله ، قشد الله من هذا أركانه واعطاه يوم القيامة امانه .

#### ٣٣ -- ومن كلام له عليه السلام

وفي اختصاص علم الكستاب بأهل البيت عليهم السلام ، لابه نزل في بيتهم وأهن البيت أدرى بما ميه ﷺ

قد ولدنى رسول الله صلى الله عليه وآله وانا اعلم كستاب الله ، وفيه بدء الخلق وما هو كائن الى يوم القيامة ، وفيه خبر السياوات

<sup>(</sup>١) الحزوم ؛ وسط العدر ،

<sup>(</sup>Y) الحب بالكسر · الحدعة ،

<sup>(</sup>٣) خبره: اي علمه .

<sup>(</sup>٤) اي تعمد للمنادة و توجه البها وتحب الناس وصار في باحية منهم ،

<sup>(</sup>۵) اي ق ظامته ،

وخبر الأرض وخبر الحة وخبر النار وحبر ما كان وحبر مـــا هو كائن ، أعلم دلك كما انظر الى كبى ، ان الله يقول ، و فيه تبيان كل شيء .

### ٣٤ - ومن كلام له عليه السلام بأمر اصحابه بالنقية ﴿

انقوا على دينكم فاحجبوه بالتقية ، فانه لا أيمان لمر. لا تقية له .

ابما انتم و الناس كالنجل و الطير ، لو أن الطير تعلم ما في الجواف النجل ما بقى منها شيء الا اكلته ، ولو أن الناس علموا ما و الجوافسكم انسكم تحبونا أهل البيت لاكلموكم بالسنتهم وللجلوكم (١) و السر والعلانية ، دحم الله عبداً منكم كان على ولايتنا .

وقال عليه السلام اياكم ان تعملوا عملا يعيرونا به ، فان ولد السوه يعير والده بعمله ، كونوا لمن انقطعتم اليه زيبا ولا تكنونوا عليه شيئا ، صلوا عشائركم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم الى شيء من الحير فأنتم اولى به منهم . والله ما عبد الله بشيء الحب اليه من الحب . قبل له : وما الحد ، قال : التقية (١)

 <sup>(</sup>١) عمله القول كممه تسه اليه ، ومحل فلاماً : سامه ، وفي معفى السبح علوكم ع فالحم ، وفي القاموس عجل فلاماً: صبر به عقدم رحله، وشاحلو النارعو .
 (٢) الحياء : الاختماء والسنتر .

### ۳۵ ــ ومن كلام له عليه السلام چچ و سفات المؤمن كي.

المؤمن أه قوة في دين ۽ وحزم في لين ۽ وايمان في يةين ۽ وحرص في فقه ۽ ونشاط في هدى ۽ والر في استقامة ۽ وعلم في حلم ۽ وکيس في فق ۽ وسحاء في حق ۽ وقصد في غي ۽ وتجمل في فاقة ۽ وعفو في تدرة ، وطاعة فته في نصيحة ، وانتهاء في شهوة ۽ وورع في رعبة ، وحرص في جهاد ، وصلاة في شمل ، وصبر في شدة وفي الحسرار وليس پواهن ، ولا نظ ولا غليظ ، ولا يسقه نصره ، ولا يفضحه علمه ، ولا يعبه قرحه ، ولا يحسد الباس ، يعتبر ولا يعتبر ، ولا يقير ، ولا يعبد ورحم المسكين ، نفسه منه في عسام ، والسياس منه في راحة ، لا يرعب في عز الديا ولا يجرع من دلها ، للباس هم قد اقبلوا عليه وله هم قد شعله ، لا يرى في حكمه عنص ، ولا في رايه وهن ، ولا في دينه ضياع ، يرشد من استشاره ويساعد من ساعده ، ويکيع عن الحنا والجهل (۱) ٠

#### 

كم من طالب للدنيا لم يدركها ومدرك لها قد فارقها ، فلا يشعدك طمها عن عملك ، والنمسها من معطيها وماليكها ، فيكم من حريص على الدنيا قد صرعته واشتغل بما ادرك منها عن طلب آخرته حتى في عمره وادركه اجله .

<sup>(</sup>١) حاً حواً وحي حي ، و حي عليه في المكلام : اقتر

وقال عليه السلام : المسجون من سجنته دياءعن آخرته .

۳۷ -- ومن كلام له عليه السلام الله عليه السلام الله مع أبى اسامة زيد الشحام الله

اقرأ على من ترى اله يطيعي منهم ويأحذ بقول السلام .

وأوصيكم تتقوى اقه عن وجل ، والورع فى دينكم ، والاجتهاد قه ، وصدق الحديث ، واداء الآمانة ، وطول السجود ، وحس الجوار فيهدا جاء عمد صلى اقه عليه وآله ، ادوا الامانة الى من انتمنكم عليها وآله وأرا أو فاجراً ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بادا. الخيط والخيط ،

صلوا عشائركم واشهدوا جائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، قان الرجل منكم ادا ورع في دينه وصدق الحديث وادى الامانة وحسن حلقه مع الناس قيل ۽ وهدا جعمرى ، فيسركي دلك ويدخل على مه السرور ، وقيل : وهذا أدب جعفر ، واذا كان على غير ذلك دحل على بلاؤه وعاره وقيل ، وهذا أدب جعفر ، .

فواقه لحدثى ابى عليه السلام ان الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة على عليه السلام فيسكون زينهما اداهم للامامة واقتضاهم للحقوق واصدقهم للحديث اليه وصاباهم وودائمهم ، تسأل العشيرة عنه فتقول : من مثل فلان انه لاداما للاً مامة واصدقن اللحديث

### ٣٨ — ومن كلام له عليه السلام ◄﴿ فى بياں أقسام آيات القرآن ◄

إن القرآن فيه محكم ومتشابه ، فأما المحكم فيؤمن به ويعمل ، وأما المتشابه فيؤمن به ولا يعمل به ، وهو قول الله تبارك وتعالى : د وأما الدين فى فلومهم ربغ فيتعون ما تشابه منه ابتفاء الفتنة وابتضاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم ، فرسول الله وأهدل بيته الفضل الراسخين فى العلم ، قد عليه الله جميع ما نزل عليه من التنزيل والتأويل ، وما كان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلمه تأويله وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله والذين لا يعلمون تأويله اذ قال : العالم فيه يعلم ، فأجامهم الله : د يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، فالقرآن عام وخاص ومحكم ومتشابه و ماسح ومنسوخ ، والراسخون فى العلم يعلمونه .

# ٣٩ ـــ ومن كلام له عليه السلام عليه السلام ؛ الله حين سئل عن قسم بيت المال ؟ فقال عليه السلام ؛ الله

اهل الاسلام هم انناء الاسلام أسوى بينهم فى العطاء، وفضائهم بيهم وبين أقه ، اجعلهم كبى رجل واحد لا يقصل أحد منهم لفضله وصلاحه فى الميراث على آخر ضعيف متقوص ، وهذا هو فعل رسول انته صلى أنته عليه وآله وسلم فى بدء أمره .

وقد قال غيرنا ۽ اقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسوانقهم في الاسلام ۽ اذا کان بالاسلام قد أصابو! ذلك فأنزلهم عملي مواريث ذوى الارحام معصهم أقرب من بعض وأوفر نصيباً لقربه من الميت ۽ وائما ورثوا برحمهم ۽ وكذلك كان عمر يغمله

عليكم مكارم الاحلاق فان الله عن وجل يحمأ ، واياكم ومـدام الأممال فان الله عن وجل ينفصها ، وعليكم شلاوة القرآل ...

انى أن قال عليه السلام: وعليكم بحس الخلق فانه يبلع نصاحه درجة اصائم القائم، وعليكم بحس الجوار فان الله جــــن جلاله امر ندلك، وعليكم بالسواك فانه مطهره وسنة حسنة، وعليكم بفرائض الله فأدوها، وعليكم بمحارم الله فاجتبوها.

۲۶ — ومن كلام له عليه السلام
 ۲۰۰۰ في قوله تمالي ٢٠٠٠

﴿ الدبر آنيام الكناب ينلونه حق تلاوته ﴾

قال عبه السلام : يرتاون آياته ، ويتفقهون هيه ، ويعملون ماحكامه ، ويرحون وعده ، ويحافه ن وعيده ، ويعتبرون مقصصه ، ويأتمرون بأوامره ، ويتناهون عرب بواهيه ما هو والله حفظ آياته ودرس حروفه وثلارة سوده ودرس اعشاره واحماسه ، حفظوا حروفه واضاعوا حدوده .

وانما هو تدبر آیاته والعمل بأحكامه قال الله تعالى : • كـتـــاب الزلماه الیك مبارك لیدبروا آیاته ، قال رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم : أن هذه القلوب لتصدأ كا یصداً (۱) الحدید وان جلاههــــا قرامة القرآن

(۱) الصدأ : مادة لوتها يأحد من الحرث الشفره ، تذكون على وحه الحديد وبحوه نسب رطونة لهواء .

# ٢٤ – ومن كلام أه عليه السلام ١٠ أسرار تشريع الركاة وان سأدائها تحقق دماء الاغمياء ٩٠٠

ان الله عروج وحل الله الله المسوال الاغنياء ويصة لا يحدون الا بأدرتها وهي الركاة , بها حقوا دماءهم وبها سموا مسلمين . ولكن الله عز وجل قرض في أموال الاغبياء حقوقا غير الركاة فقال عز وجل : « والدين في أموهم حتى معلوم . للسائل والمحروم ، فقال عز وجل : « والدين في أموهم حتى معلوم . للسائل والمحروم ، فالحق المعلوم من عير الركاة ، وهو شيء يعرصه الرجن على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرصه على قدر طاقته وسعة ماله ، فيؤدى الذي مرض على نفسه ان شاه في كل جمة وان شاه في كل شهر وقد قال الله عز وجل ابصاً ؛ « افرضوا الله قرضاً حسناً وهذا غير الركاة وقد قال الله عروض ابصاً ؛ « افرضوا الله قرضاً حسناً وهذا غير الركاة وقد قال الله عروض ابصاً ؛ « يفقون مما درقشاهم سراً وعلاية ، والماعون أيضاً وهو القرض يقرصه ، والمنساع بعيره ، والمعروف يصمه .

ومما فرض الله عز وجل ايعناً في المال من غير الركاة قوله عن وجل : « لدين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ، ومن ادى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وادى شكر ما العم الله عليه في ماله اذا هو حمده على ما العم الله عليه فيه مما فصله له من السعة على غيره ولما وفقه لادا، ما فرض الله عر وجل عليه واعاله عليه

#### ٣٤ ــ ومن كلام له عليه السلام

والهي عن العلم الذين تركوا الأمر بالمعروف والهي عن المنكر واعرضوا عن توجيه الناس وانذارهم الله

لاحملن ذبوب سفهائمكم الى علبائكم ... الى أن قال عليه السلام:

ما يمنعكم أذا للعكم عن الرجل مكم ما تسكرهون وما يدحل عليسا به
الادى أن تأتوه فتؤنبوه وتعذلوه (١) وتقولوا له قولا بليعاً . فقيل له:
جملت فداك أدا لا يقبلون منا ؟ قال ، اهجروهم واجتبوا مجالسهم .

#### إ = ومن كلام له عليه السلام

ایاکم وعشرة الملوك وانناء الدنیا ، فنی ذلك ذهاب دینکم و یعقبکم نفاقاً ، و دلك داه ردی و لا شفاه له ، و یورث قباوة الفلب و یسلبکم الحشوع ، وعلبکم بالاشكال من الناس والاوساط من الناس فعنده تجدون معادن الجواهر ، و ایاکم آن تحدوا اطراه کم الی ما فی ایدی ابناه الدنیا ، فن مد طرفه الی دلك طال حزته و لم یشف غیظه و استصفر نعمة الله عنده ، فیقل شکره قه

وانظر الى من هو دونك فتكون لاءمم الله شاكراً ولمزيده مستوجباً ولجوده ساكناً ,

#### ومن كلام له عليه السلام

حج وقد سأله ابو عمر و: احبر نی عن وجوه البكفر فی كتاب الله عز وجل؟ همه فقال علیه السلام : البكفر فی كتاب الله علی خمسة أوجه : (۱) عدله عدلا وعد"له : لامه . كفر الجعود ، والجعود على وجهين ، والكفر عترك ما امر الله ، وكفر البراءة ، وكفر النعم .

فأما كفر المحدد عبو الجحود بالربوبية ، وهو قول من يقول الله لا رب ولا جنة ولا ماد ، وهو قول صنفير من الرمادقة يقال لهم الدهرية ، وهم الدين يقولون : ، وما يهلكنا الا الدهر ، وهبو دين وضعوه لانفسهم بالاستحسان على غير تثبت منهم ولا تحقيق لشيء بما يقولون قال الله عز وجل : ، أن هم الايظنون ، أن ذلك كا يقولون وقال : ، أن الدين كفروا سواء عليهم أأنفرنهم ما لم تنفرهم لا يؤمنون ، يعني شرحيد الله تعالى . فهذا احد وجوه الكفر ، أما الوجه الآخر من المحدد على معرفة وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم انه حق قد استقر عنده ، وقد قال الله عز وجل : ، وجعدوا بها واستيقنتها قد استقر عنده ، وقد قال الله عز وجل : ، وجعدوا بها واستيقنتها الفسيم ظلماً وعلواً ، وقال الله عز وجل : ، وجعدوا بها واستيقنتها على الدين كفروا فلما جاتهم ما عرفوا كفروا به فلمنة الله على الكافرين، فهذا تفسير وجمى الكفر .

والوجه الثالث من الكفر كفر النم ، وذلك قوله تمالى يحكى قول سليان عليه السلام ؛ « هدا من فضل دبى ليبلونى «اشكر ام اكفر ومن شكر فاعا يشكر لنفسه ومن كفر فان دبى غيى كريم ، وقال ؛ « فان شكرتم الاريدنكم وائن كفرتم ان عذابي لشديد ، وقبال ؛ « فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تسكفرون » .

والوجه الرابع من الكفر ترك ما امر اقدعر وجل به، وهو قول الله عز وجل : « واذ احذنا ميشافكم لا تسفكون دمائكم ولا تخرجون الفسكم من دياركم ثم اقررتم والتم تشهدون . ثم أنتم

هؤلاء تقتلون أنفكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليسكم احراجهم أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض فما جزاء من يفعل ذلك مسكم ، فلك عره بترك ما أمر الله عز وجن به ، وفسيهم الى الايمان ولم يقبله منهم ولم ينغمهم عده فقال : ، فما جزاء من يفعل دلك منكم الا خزى في الحياة الديبا ويوم الفيامية يردون الى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ،

والوجه الخامس من الكفر كنفر البراءة ، ودلك قوله عروج يحكى قول الراهيم عليه السلام : • كفرنا مكم و بدا بينا وبيلكم المداوة والبعضاء أبدا حتى تؤمنوا ملقه وحده ، يعنى تبرأنا منكم ، وقال يذكر الميس وتبريه من اوليائه من الابس يوم القيامة • • الى كفرت عا اشركتمون من قبل ، وقال ، و ايما وتحدثم من دون ألله اوثانا مودة بيلكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكنفر بعصكم بيمض ويلمن بعضكم بيمض

#### ٣٤ ـــ ومن كلام له عليه السلام

هِ الذي يشترون رضى الـاس سحط الله لاجل حصام الدنيا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

من صحة يقين المرء المسلم أن لايرضى الساس بسخط أنه ولا يلومهم على ما لم يؤنه أنه ، فأن الررق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره ، ولو أن أحدكم فر من درقه كما يفسر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت .

ثم قال ۽ ان اقه بعد له وقسطه جمل الروح والراحة في اليقين

والرصاء، وجعل الهم والحرن في الشك والسحط.

### γ} ... ومن وصية له عليه السلام حرج لجيل بن دراج (۱) ﴾

خياركم سمحاؤكم وشراركم علاؤكم ، ومن صالح الاعمال البر مالاخران والسعى في حوائجهم ، وذلك مرغمة للشيطان ومزحرج (٢) عن النيران ودخول في لجنان العجميل اخبر لهذا الحديث غرد أصحابك .

قال : فقلت له : جملت فــــداك ومن غرر أصحاق ؟ قال عليه السلام هم البارون بالاحوان في العسر واليسر .

قال ؛ ياجميل أما إن صاحب الحهل يهون عليه ذلك ، وقد مدح الله عز وجل صاحب القبيل فقال ؛ و ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المعاجون ، .

# ٨٤ – ومن وصية له عليه السلام ◄﴿ للملى بن حنيس (٣) وقد أراد سفراً ٢٠٠٠

يامعلى اعزز بالله يعزرك . قال : بمادأ يابن رسول الله عِلَيْهِ ؟

 <sup>(</sup>١) حميل بن دراج المحمى وحه الطائفة المة عروى عن الصادق والدكاطم عليهم السلام وكف صدره آخر عمر دومات بام الرصاعلية السلام و وهو محرث احمت المصابة على تصحيح به يصح عنهم والنصديق هم و لاقر رغم عامعه وردت روايات تدل على سمو متراته عوكان يعرف بالمنادة وطول السجود

<sup>(</sup>٧) وحوجه على مكانه فترجوح عاعده او اراله عنه الشاعد وانتحى .

<sup>(</sup>٣) الملي من حبيس هو من صحاب الأمام الصادق اويطهر من احاديثه.

قال عليه السلام : يامعلي حف الله ثمالي يحف منك كل شيء .

یامعلی تحب الی آخوانك صلتهم ، فان الله تعالی جعل العطاء حجة والمنع مجعمة ، فائتم واقه ان تسألونی واعطیكم احب الی من ان لا تسألونی فلا أعطیكم فتخصوف ، ومهیا اجری الله عز وجل اسكم من شیء علی یدی فالمحمود هو افته تعالی و لا تعدون من شكر ما اجری الله لـكم علی یدی .

### 

بامعمل اياك والذبوب وحدرها شيعتنا ، فواقه ما هي الى أحد

. في الحراف الله كان من هل العقه و المرافة له في الأمام ، ومحا يدل على عطمته حل الامام على قبله و حروجه على داره مقطباً يحر ارداه و وساعيل الله حلقه و ها و يقول الله المراه يصبر على السكل و لا يصبر على الحرب ، حتى دحل على قاتله داود أبي على الساسي و الى المنصور و قال له ، ياداود قتلت مو لاى و اخدت عالى و ما هد أحله حتى اقتص محل قتله و هو السير الى صاحب شهر طة داود ، و لما قدمو ه لان يقتل اقتصاصاً حدل يصبح الأمروفي ان اقتل لهم الناس ثم يقتلونني .

و ما قتل المعلى قال الصادق عليه السلام اما والله للمد دخل الحمة . وقال . اف للدنيا سلط الله فيها عدوم على وليه .

وما قتله داود الالامه كان من اصحاب الصادق عليه السلام وبعث عليه ليده على شيمة الصادق واصحامه فأنى عليه المعلى فهدده بالقتل ان لم يحبره فأصر على السكتان ، ودلك مما يدل على تعاليه في الله وتصلمه في مدئه وجوده معسه هو الحود بالنفس اقسى غاية الجود ،

أسرع منها البكم ، ان أحدكم لتصبيه المعرة (١) من السلطان وما ذلك الا بذنوبه ، وانه ليصيبه السقم وما ذلك الا بذنوبه ، وانه ليحسس عنه الرزق وما هو الا بذنوبه ، وانه ليشدد عليه عند الموت وما ذاك الا بذنوبه حتى يقول من حضره ، لقد غم بالموت .

قال المفصل؛ علما رأى ماقد دحلى قال: أتدرى لم ذاك؟ قلت؛ لا . قال به ذاك والله انكم لا تؤاخذون مها في الآحرة وعجلت لسكم في الدنيا .

### ومن كلام له طيه السلام مع عرو بن عبيد (۲) >>

(حين دخل عليه و تلا هذه الآية ، الدين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ، ثم أمسك فقال له ابو عبد الله ، ما اسكنك ؟ قبال : أحب أن أعرف الكبائر من كتـــاب الله عز وجل . فقال : نعم ياعموو كي .

أكبر الكبائر الاشراك ماته ، يقول الله ؛ و ومن يشرك مالله

(١) المعرة : الساءة و الأثم والادي عالمرم ، الحياية ، النبي ، الامرالقبيج
 الشدة والمديه ، تلوز الوحه غصلًا ، والمراد بها هنا المنى الثالث .

(٣) همرو بن عبيد البصرى عده الشيخ في رحاله من اصحاب الصادق عليه السلام ، وقال علم الحدى في الممرر والدرر : ان همرو بن عبيد يكى انا عثمان وهو مولى سي المعدوية من سي تميم ، وذكر صاحب الشقيح انه من عطماء علماء السامة ومتكلميهم ، مات همرو بن عبيد سنة اربع وارسين ومائة وهو ابن اربع وسين سنة علمه مناظرة مع هشام من الحكورسو رافة عليه في الأمامة .. واجع الكافي الكليمي،

فقد حرم الله عليه الجنة ۽ وسدہ الاياس من روح اللہ لان الله عز وجل يقول : د ولا يپاس من روح الله القوم الـكادرون ۽ .

ثم الامن من مكر الله لان الله عز وجر يقول : . ولا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون :

ومنها عقوق الوالدين لآن الله سبحانه جمل العاق جياراً شقياً، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ، لآن الله عر وجــــل يقول : • فجزاؤه جهتم خالداً فيها ، الح .

وقذف المحمسة لان الله عز وجل يقول : « لعنوا في الدنيا والآحرة ولهم عذاب عظم » .

وأكل مال اليتيم لان أقه عز وجل يقول - « أنما يأكاون في بطونهم نارآ وسيصلون سعيراً »

والفرار من الرحف لان الله عر وجل يقول: وومن يولهم يومئد دبره الا متحرفا لفتال أو متحيراً الى فئة فقد ماء بعضب من الله ومأواه جهتم وشن المصير،

وأكل الرَّما لان الله عن وجل يقول : و الدين يأكلون الرسا لا يقومون الاكما يقوم الدى يتحبطه الشيطان من المس. .

والسحر لان الله عز وجل يقول : د واقد عدوا لمن اشتراء ماله في الآخرة من خلاق ، .

والزنا لان الله عز وجل يقول : . وس يفعل ذلك يلق أثاما يصاعف له العداب يوم القيامة ويحلد فيه مهاما .

واليمين الغموس الفساجرة لان الله عز وجل يقدول ؛ و الدين يشترون سهد الله وأيمانهم تمنأ قليلا أولئك لا حلاق لهم في الآخرة ، والغلول لان الله عز وجل يقول بـ و من يعلل يأت بما غمل برم الفيامة .. .

ومنع الزكاة المفروضة لان الله عز وجل يقول : « فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » .

وشهادة الرور وكتبان الشهادة لان أنقه عن وجل يقول: • ومن يكتمها نانه آثم قلمه ».

وشرب آلحر لان الله عز وجل نهى عنها كا نهى عن عسادة الاوثار سي .

وثرك الصلاة متمدداً أو شيئاً عا فرض الله ، لان رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم قال : من ترك الصلاة متعمداً فقد برى. من ذمة الله وذمة رسوله .

ونقض المهد وقطيمة الرحم لان الله عر وجل يقول : • لهم اللمئة ولهم سوء الدار ه.

فحرج عمرو وله صراح من نكائه ۽ وهو يقول : هلك من قال برأيه وتارعكم في الفضل والعلم ·

#### 

اسموا منى كلاماً هو خير من الدهم الموقفة (١) لا يتكلم احدكم الا يعنيه ، وليدع كشيراً من السكلام فيها يعنيه حتى يجد له موضعاً ،

(١) الدهم : الحبل الشديدة السواد، والموقعة عمع موقف من الحبيل . الابرش
 على الادنين عكاً بها منقوشان بالبياض .

قرب مشكلم فى غير موضعه جى على نفسه بكلامه. ولا يمارين أحدكم سفيها ولا حليها ، فان من مارى حليها أقصاء ومن مارى سفيها أرداه ، واذكروا أخاكم اذا عاب عنكم بأحسن ما تحبون أن تذكروا به اذا غيثم ، واعملوا عمل من يعلم انه بجارى بالاحسان .

# ۲۵ ← ومن وصیة له علیه السلام ۲۰ ← لسفیان الثوری (۱)

يقول : لقبت الصادق ابن الصادق جعفر بن محمد عليها السلام فقلت ، يابن رسول الله أوصني . فقال لي :

یاسفیاں لا مروۃ لکنوب ، ولا اخ لملول ، ولا راحۃ لحسود ، ولا سؤدد لسی۔ الحلق .

فقلت : يابن رسول الله زدنى . فقال لى بياسفيان ثق بالله تكن مؤمناً، وارص بما قسم الله لك تمكن عياً ، واحس مجاورة من جاورك تمكن مسلماً ، ولا تصحب الفاجر يعلمك من فجوره ، وشاور في امرك الدين محشون الله عن وجل .

فقلت ؛ ياب رسول اقه ردنى . فقال لى ؛ ياسفيان من أراد عراً

<sup>(</sup>١) سميان بن حديد بن مسروق الصوفي الكوفى ، هو من اعلام السدة الدين يروون عن الصادق عليه السلام ، ذكره علماه الحمهور والنوا عليه وقالوا فيه ، ابه كان ربحا دلس وجاء ذكره في كنب الرحال للشيعة، ويطهر من سفن الروايات اسكار الصادق عليه السلام لبعض آرائه مورد بعداد عدة مرات عوو لادته في بيف وتسمين ارتجل الى البصرة ومات فيها سنة ١٩٦٤.

بلا عشيرة وغى بلا مال وهيبة علا سلطان هليثنقل من ذل معصية الله الى عن طاعته .

قلت : زدق بان رسول الله . فقال لى ؛ يا سفيان امرتى والدى عليه السلام شلاث ونهاق عن ثلاث ، فكان فيها قال : يابنى من يصحب صاحب السوء لا يسلم ، ومن يدخل مداخل السوء يتهم ، ومن لا يملك لسانه قبد .

### ۳۵ — ومن كلام أه عليه السلام حرر قدم الدين يقذمون الناس بالسباب والشتم هـ

من لم يبال ما قال وما قبل فيه فهو شرك شيطان (١) ، ومن لم يبال أن يراء الناس فسياً عهو شرك شيطان ، ومن اغتاب الحاء المؤمن من غير ثرة (٣) بيهما فهو شرك شيطان ، ومن شغف بمحبة الحرام وشهوة الزنا فهو شرك شيطان .

أثم قال عليه السلام : ان لولد الرنا علامات : احدها بغضا

(۱) روى في الوسائل باساده الى عمرو بن مهان الحمق قال كان لافي عبد الله عليه السلام صديق لا يكاد يعارقه و و و الى ان قال و فقال يوماً العلامة: بابن العاعلة ابن كنت ؟ قال و فع ابو عبد الله عليه السلام يده فصت بهما حبه هسه ثم قان ؛ سبحان الله تقدف امه قد كنت ارى ان لك ورعا ، فادا لبس الك ورع فقال : حملت قداك ان امه سديه مشركة و فقال عليه السلام اما علمت ان كل امة كاحاً ، تبح عبى شا را يته يمشي معه حتى فرق بينها الموت ،

(۲) وتر وتراً وترة علاما : السابه نظم او مكروه - وتر القوم : حد بل شفعهم وتراً اى افردهم .

أهل البيت ، وثانيها أن يحن الى الحرام الدى خلق منه ، وثالثهــــا الاستخفاف بالدين ، ورابعها سوء المحضر للـــاس . ولا يسىء محضر اخواله الا من ولد على غير فراش أبيه أو حملت به امه ف حيصها

### ومن دعاء له عليه السلام عند تلاوة القرآن

اللهم الى أشهد أن هذا كتابك المزل من عندك على رسولك محد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ، وكلامك الناطق على لساب نبيك ، جعلته هادياً منك الى حلقك وحبلا متصلا فيها بينك وبيرب عبادك .

اللهم ان نشرت عهدك وكتابك . اللهم فاجعل نظرى فيه عبادة وقراءتى فيه فكراً وفكرى فيه اعتباراً ، واجعلى بمن انعط بسياد مواعظك فيه واجتب معاصيك ، ولا تطبع عند قراءتى على سمى ، ولا تجعل قراءتى قراءة لا تدبر فيه مل اجعلى اتدبر آياته وأحكامه آخذاً بشرائع دينك ، ولا تجعل نظرى فيه غفلة ولا قراءتى هذراً (۱) انك انت الرؤف الرحيم .

<sup>(</sup>١) اغدر في الكلام ؛ اهدى واي الشكلم عا لا يسعى و

#### هو – ومن دعاء له عليه السلام

حيث وهو المعروف بدعاء التضرع كان يدعو به صلوات الله عليه في الشدائد ويكشف عرب ذراعيه ويرفع به صوته وينتحب ويكثر البكاء ويقول : ﷺ

اللهم لو لا أن ألتي بيدى واعين على نفسى واخالف كتابك وقد قلت : « ادعوى استحب لمكم لاق قريب اجب دعوة الداع اذا دعان ، لما المشرح قلى ولماق لدعائك واطلب ملك ، وقد علمت من نفسى هيماً بينى وبينك ما عرفت

اللهم من اعطم جرماً می وقد ساورت(۱) معصیتك التی رحرتی عسما سهیك آیای ، وكاثرت العظیم منها التی او حبت النار لمل عملها مل خلقك ، وكل دلك علی نفسی جنبت واباها او نقت .

الهی فندارکی برحمتک التی بها نجمع الحیرات لاّولپاتک , و بها تصرف السیئات عن احیاتک

اللهم انی اسألك التوبة النصوح فاستجب دعائی وارحــــم عبرتی واقلی عثرتی .

اللهم لو لا رجائى لعفوك تصمت عن الدعاء ، ولكنك على كل حال يا لهى غاية الطالبين ومنتهى رعبة الراغبين واستعادة العائذين .

اللهم فأما استعيدك من عصلك وسوء سحطك وعقابك ونقمتك، ومن شر نفسى وشركل دى شر ، وأستغفرك من جميع الدنوب، واسألك العنيمة فيها بنى من عمرى بالعافية ابدأ ما ابقيتى ، واسألك الفوز بالجنة والرحمة اذا توفيتى ، فامك لدلك لطيف وعليه قادر .

<sup>(</sup>۱) ساوره سواراً وسافرة و تبه ، وف عله

اللهم انى اشكو اليك كل حاجة لا يجيرنى منها الا انت ، يامن هو عدتى فى كل عسر ويسر ، يامن هو حسن البلاء عندى ، ياقديم المغو عنى انى لا أرجو غيرك ولا اعوذ سواك اذا لم تجبى .

اللهم فلا تحرمني لقلة شكرى ولا تؤيسني لكثرة ذبو في ، فانك أهل التقوى وأهل المنفرة .

الحي انا من قد عرفت بش العبد انا وخير المولى انت ، فيامخشى الافتقام ويامرهوب البطش ويلمروفاً بالمعروف اننى ليس الخاف منك الاعداك ولا ارجو الفضل والعفو الا من عندك ، واما عبدك ولا عبد لك احق باستيجاب جميع العقوبة به وبذوبى منى ، ولكى وصعنى عفوك وحلك واخرتنى الى اليوم ، ظيت شعرى باالحي لازداد إثما اخرتنى ام ليتم رجائى منك ويتحقق حسن ظي بك ، فأما بعملى فقد اعلمتك اننى مستحق جميع عقوبتك بدنوبى غير انك ارحم الراحمين ، وانت بى أعلم من نفسى وعند ارحم الراحمين رجاء الرحمة ، فيا أرحم الراحمين لا تشوه خلتى بالنار ولا تقطع عصبي بالنار باالله ، ولا تغلق قحف رأسى مالنار بادحمن ، ولا تقطع عصبي بالنار باالله ، ولا تغلق ولا تهل عشوك عشوك بين الوصالى بالبار باكريم ، ولا تهل شيئا من جسدى بالنار بارحمن ، عفوك عفوك ، فامه لا يقدر عسملى ذلك غيرك وانت على كل شيء قدير ،

ماعیما بملکوت السهاوات والارض ومدیر امورهما اولها وآخرها اصلح لی دنیای وآخرتی واصلح لی نفسی ومالی وما خولتنی ، یاالله خلصنی می الخطایا ، یاافه من علی مترك الخطایا ، یارحیم تحن علی خصلک ، یاعفو تفصل علی بفضاك ، یاحنان جد علی بسعة عامیتك ، يامان امنن على بالعتق من النار ، يادا الجلال والاكرام اوجب لى الجنة التى حشوها رحمتك وسكامها ملائكتك ، ياذا الجلال والاكرام اكرمني ولا تجمل لاحد من حلقك على سبيلا ابداً ما ابقيتني ، فانسه لا حول ولا قوة الا مك وأنت على كل شيء قدير .

سبحانك لا اله الا أنت ربّ العرش النظيم لك الاسهاء الحسنى وانت عليم بذات الصدور .

# ◄ ومن كلام له عليه السلام ◄ اللك س اعين الجهني ﷺ

﴿ قال ؛ لقيل الى ابو عبد الله عليه السلام فقال ؛ يامالك ﴾

انتم رانه شيعتنا حقاً ، يامالك تراك قد أفرطت فى القول فى وصلما ، انه ليس يقدر احد على صفة اقه وكنه قدرته وعطمته ، وكما يقدر احد على كمه صفة اقه وكنه قدرته وعطمته ( وقه المشللا على ) فكدلك لا يقدر أحد على كنه صفة رسول اقه صلى اقه عليه وآله وفعنلنا وما اعطانا اقه وما اوجب من حقوقنا ، وكما لا يقدد احد أن يصف فعنلا وما اعطانا اقه وما اوجب اقه من حقوقنا ، وكما أوجب فكذلك لا يقدد أحد أن يصف حق المؤمن ويقوم به مما أوجب اقه على أخيه المؤمن .

والله يامالك ان المؤمنين ليلتقيان فيصافح كل وأحد منهما صاحبه ، فا يزال الله تبارك وتعالى ناظراً اليهما بالمحبة والمعفرة ، وأن الدنوب لتحات (١) عن وجوههما وجوارحهما حتى يفترقا ، فم يقدر على صفة لله وصفة من هو هَكذا عند الله ؟ ا

# ۷ه – ومن کلام له علیه السلام ها مع سدیر (۲) ها

والذى بعث محداً بالبوة وعجى روحه الى الجمة ما بين أحدكم وبين أن يغتبط وبرى السرور أو تدين له الدامة والحسرة الا أن يعاين ما قال الله عز وجل في كتابه: وعن اليمين وعن الشيال قميد ، واتاه ملك الموت يقبص دوحه فينادى روحه فتخرج من جسده ، فأما المؤمن ها يحس محروجها ودلك قول الله تبارك وتعالى : و ياأيتم النفس المطلسة ارجعي الى دبك راضية مرضية فادحلي في عبادى وادحلي جتى ، المطلسة ارجعي الى دبك راضية مرضية فادحلي في عبادى وادحلي جتى ، وان ثم قال : دلك لمن كان ورعاً مواسياً لاحوابه وصولا لهم ، وان كان غير ورع ولا وصولا لاحوابه قبل له : ما منعك من الورع والمؤاساة لاحوابك ؟ ابت عن انتحل الحسة المسانه ولم يصدق دلك

(١) تحال تحات ألورق من الشجر : تاثر ، وهماك ية عن غفر أن الذاوب ، (٢) سدير الل حكم عن صهيب الصيرافي الكوفي وى عن السجاد والماقر والصادق عليهم السلام ؛ وردب قد حديث تشهد الوتاقته وقصله وحلالته ؛ مسها قول الصادق عليه السلام الريد الشجام مشخصام الى طاعت الى اهمي في سدير وعبد السلام بن عبد الرحمي وكام في السجن فوهمهم الله الى وحلى سيلهما .

وقوله عليه السلام لوكان سدير عجصره ان الله دا حد عبداً عثه بالملاء غتاً ، والدو ياكم بإسدير النصبح له و علمي .

( بيان ) العث يائي لمعن ، و ما اداهما العط ، وهو الإمهاس

لفعل . وادا لتى رسول الله صلى الله عليه وآله وامير المؤمنين صلوات الله عليه لقيهها ممرصين مقطير (١) في وجهه ، غير شاهمين له .

قال سدير ند من جدع الله (٧)؟ قال أبو عبد الله : فهمو ذلك .

### 

ان قدرتم أن لاتمر فوا فالعلوا ، وما عليك ان لم يثن الناس عليك وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس اذا كنت عند الله محوداً ••• الى أن قال عليه السلام ؛ ان قدرت على أن لا تحرح من بيتك فافعل

مان علیك فی خروجك أن لا تعناب ولا تمكذب ولا تحسد ولا تراثی الا تعدد د. د. الا تعداد

ولا تتصبع (٣) ولا تداهن. ثم قال و نعيرصومعة المسا

أَمْ قَالَ : نعم صومعة المسلم بيته ، يكف فيه بصره والسامه ونفسه وفرجه ــ الحديث

<sup>(</sup>١) قطب الرحل قطبا : أغضبه .

<sup>(</sup>٧) حدع الانف . فطمه عكنايه عن مدلة، يعني من ادله الله يكون كدلك.

 <sup>(</sup>٣) تصمع بالتشديد - حكلف الترين ٤ اطهر عن عده ما ليس يه .

## هه - ومن وصية له عليه السلام هي لعمرو بن سعيد بن هلال (۱) هيهـ

﴿ وقد قال له : انى لا ألقاك الا فى السنين فأوصنى بشىء حتى اخذ به . قال عليه السلام : ﴾

أوصيك متقوى افه والودع والاجتهاد ، واياك ان تطميح الى من فوقك ، وكنى بما قال افه عز وجل لرسول افه صلى افه عليه وآله : 
و ولا تمدن عييك الى ما متمنا به ارواجاً منهم رهرة الحياة الدنيا ، وقال : • ولا تعجبك الموالهم ولا أولادهم ، فان حقت ذلك فاذكر عيش رسول افه صلى افه عليه وآله وسلم ، فانما كان قوته من الشمير ، وحلواه من التمر ووقوده من السمم اذا وجده . واذا أصبت محصية في نفسك او مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول افه صلى افه عليه وآله وسلم ، فان الخلائق لم يصابوا بمثله قبل

<sup>(</sup>١) همرو بن سعيد بن هلال النقبي ، عده الشيخ في رجاله تارة من اصحاب الناقر و احرى من اصحاب الصادق عليه السلام ، ود كر الحقق في المشر في ماب البدر الله فطنحي و تممه العلامة اعلى الله مقامه .

وحكى عن المجلسي الأول توتيعه ، وقال صاحب التنميح بعد ذكر الأقوال فيه و الاستدلال على ما احتاره - فتلحص مى ذكر أن الرجن امامي تخة و القالعالم .

# ٩٠ – ومن كلام له عليه السلام خي في الملاحم وعلائم ظهور القائم هيهـ

﴿ عِمَلَ الله تعالى فرَجه الشريف ومــــا يصيب الناس في آحر الزمان (١) ﴾ .

اما والله ليفين هنكم مهديكم حتى يقول الجاهل منكم و ما لله في أل عمد حاجة ، ثم يقبل كالشهاب الثاقب فيملائها عدلا وقسطا كما ملئت جوراً وظلماً .

ان هذا الآمر لا يأتيكم الا بعد يأس ، ولا واقه لا يأتيكم حتى تمبروا، ولا واقه لا يأتيكم حتى تمحصوا ، ولا واقه لا يأتيكم حتى يشتى من شتى ويسعد من سعد .

وافه لشكسرن تكسر الزجاح وان الزجاح ليعاد فيعود ، والله لتكسرن تكسر الفحار (٢) وان الفخار ليشكسرن ولا يعود كما كان ، وواقه لتعريف ، وواقه لتمحصن حتى لا يبق منكم الا الأقل وصفر كفه .

كيف انتم اذا نقيتم بلا امام هدى ولا علم يبرأ نعضكم من بعض ، هند ذلك تمحصون وتميزون وتغرطون ، وعند ذلك اختلاف السيفين وأمارة في أول النهار وقتل وحلع من آخر النهار .

لا يكون ذلك الامر حتى يتفل بعضكم في وجوه بعض ، وحتى

<sup>(</sup>۱) هده الحل الدهبية مستله من الحبار شتى عن او تق الكتب والمعاجم الق دو من في علائم الطهور والملاحم كبية النمالي والطوسي واكال الدين وعية المحار وغير ذلك ،

<sup>(</sup>٧) الفخار ؛ الحزف ، والواحدة فخارة ،

يلمن بعضكم نعضا ، وحتى يسمى معصكم بعضا كدابين .

وعن المفضل الله قال عليه السلام ؛ أيا كم والتنويه (١) ، اما والله ليقوم مامكم شيئا من ذكركم ، وليمحص حتى يقال ، مات أو هلك و بأى واد سلك ، ، ولندمس عليه عيون المؤمنين ، وليلقون كما تلتى السفن في أمواح البحر ، ولا ينجو الا من أحذ الله ميث قه وكنب في قلبه الايمان وايده بروح منه ، ولترفعر التي عشر راية مشتبه لا يدرى أي من أى ،

قال . فكيت فقال لى : ما يبكيك ياابا عبد الله ؟ فقلت : وكيف لا أبكى وانت تقول و اثنى عشر راية مشتبه لا يبدرى أى من اى و فيحكيف نصتع ؟ فقال : تظر الى الشمس داحية في الصفة فقال : والله لأمرنها عبد الله ترى هذه الشمس ؟ قلت : نعم . قال : والله لأمرنها أبين من هذه الشمس .

وى نص آخر بعدكلام له عنيه اسلام قال له المفضل ؛ ياسيدى فالزوراء التي تكون في بغداد ما يكون حاما في ذلك و فقدال عليه السلام . تبكون محمل عداب الله وغضيه ، و لويل لهما من الرايبات الصفر ومن الرايات التي تسير اليهما في كل قريب وبعيد. ، والله ليرل بها من صنوف العذاب ما بزل بسائر الامم المتمردة من أول الدهر ألى آخره ، وليرل بها من العقاب ما لا عين وأت ولا أذن سمعت ، وسيأتها طوفان بالسيوف ، فالويل لمن تحديها مسكناً.

 <sup>(</sup>١) قال العلامة المجلسي «رم فالشوية التشهير » أي لا تشهر وا «هسكم»
 و لا تدعو العاس لي ديكر » أو لا تشهر وا ما عول أكم من أمرالها ثم ، أو عبر ذلك مما يلزم أخفاؤه عن المخالفين »

وألله أن عداد تعمر في بعض الأوفات حتى أن الرائي يقول : د هذه الدنيا لا عيرها ، ويظن أن نانها الحور الدين وأولادها اولاد الجنة .

ويظل أن لا درق قه الا بيها ، ويطهر فيها الكذب على الله ، والحدكم بعير الحق ، وشهادة الرور ، وشرب الحقور والرنا ، واكل مال الحرام ، وسملك الدماء . ثم بعد دلك بخربها الله تعالى بالهتن . وله صلوات الله عليه قال ؛ تواصوا وتسلماوا وتراحجوا . والدى فلق الحبة وبرىء النسمة ليأتين عليكم وقت لا يجد أحسدكم لدياره ودرهمه موضعاً . يعمى لا يجد له عند ظهور القائم عليه السلام موضعا يصرفه فيه لاستعناه الناس جميعاً بفصل الله وفضل وليه .

قال الراوی مقلت رایی یکون ذلك ؟ مقال علیه السلام ، عد مقدئم امامكم ، فلا نزالوں كدلك حتى يطلع عليكم كما تطلع الشمس بيس ما تكونوں ، فاياكم والشك والارتباب ، انفوا عن انفسكم الشكوك وقد حذرتم فاحذروا ، ومن الله اسأل ارشادكم .

# ۲۱ – ومن كلام له عليه السلام خليس لملى ن حديس الهيم.

يامعلى اكتم امره ولا تذعه ، فامه من كنتم أمرتا ولم يذعه اعره نه فالدنيا، وجعله نوراً مين عيميه في الآحرة يقوده الى الجنة .

يامعلى من أداع حديثنا وأمره ولم يكتمها أذله أنه به في الدنها ، ونزع النور من بين عينيه في الآخرة وجعله طلبة تقوده ألى البار . يامعلى أن التقية دبني ودين آبائي ، ولا دين لمن لا تقية له . يامعلى أن الله يحب أن يعبد فى السركا يحب أن يعبد فى العلامية يامعلى أن المذيع لامراءا كالجاحد به .

# ۲۳ – ومن كلام له عليه السلام ◄ فى التسليم لقضاء الله ◄

﴿ وعدم التمرض لصائع الله وافعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ﴾
لو أن قوماً عبدوا الله وحده لا شريك له وأقاموا الصلاة وآتو
الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان ، ثم قالوا لشيء صنعه الله
تمالى أو صنعه الذي صلى الله عليه وآله وسلم : ألاصنع خلاف الدى
صنع ، أو وجدوا دلك و قلونهم لكانوا بدلك مشركين .

ثم تلا هذه الآية ؛ ، فبلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ميم شجر بينهم ثم لا يحدوا في الفسيم حرجاً بما فضيت ويسلموا تسليها ، ثم قال ابو عبد الله عليه السلام وعليكم بالنسلم

# ۳۳ – ومن وصية له عليه السلام ســـ لبد اقه بن جناب (۱)

ياعبد الله لقد نصب ابليس حبائله في دار العرون , فما يقصد فيه الا أولياءًا ، واقد حليت الآخرة في اعينهم حتى ما يريدون بها ندلا ,

(١) عبد الله س حبدت البحلي البكوفي ، من استحاب العابدة والسكاظم و اثرضا عليهم السلام ، و توكل للسكاظم و الرصا و كان عابداً رفيع المرالة عبده ، وروى السكتنى في رجاله اله قال لاني الحسن عليه السلام . الست عني راضياً أن قال : اي و الله ورسول الله و الله راض . ثم قال : آه آه على قلوب حشيت بوراً ، وأنما كانت الدنيا عندهم بمنزلة الشجاع الارقم والعدو الاعجم ، انسوا مالله واستوحشوا مما به استأنس للترفون ، اولئك اوليائى حقاً ويهم تكشف كل فتنة وترمع كل بلية .

یابر جندب ا حق علی کل مسلم یعرفنا ان پسرس عمله فی کل
یوم ولیلة علی نفسه فیکون محاسب نفسه ، فان رأی حسنة استراد
مها وان رأی سیئة استغفر منها لئلا پخزی یوم القیامة ، طوبی لمید
لم یعیط الحاطئین علی ما أوتوا من نعیم الدیبا ورهرتها ، وطوبی لعید
صب الآحرة وسعی لها ، طوبی لمی لم تلهیه الامانی الیکاذبة .

ثم قال ؛ رحم الله قوماً كانوا سراجاً ومناراً ، دعاة الينا بأعمالهم ويجهود طاقتهم ليس كمن يذيع أسرارنا .

یان جدب ۱ ایما المؤمنون الذین یمافون الله ویشفقون أربی یسلبوا ما اعطوا من الهدی ، فاذا ذکروا الله و نمامه و جلوا و اشفقوا ، وادا تلیت علیهم آیاته رادتهم ایماماً مما اظهره من نفاذ قدرته و علی رسم پتوکلون .

یابن جندب ! قدیماً عم الجهل قوی اساسه ، وذلك لاتحاذهم دین نه اماً ، حتی لقد كان المتقرب مهم الی انه سلمه برید سواه، اولئك هم الظالمون .

يابن جدب الو أن شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكة ولاظلهم اليم ولاشرقوا نهاداً ولاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ولما سألوا لله شيئاً الا أعطاهم .

يابن جندب ا لا تقل في المذبين من أمل دعوتكم الا خيرًا ،

واستكينوا الى الله فى توفيقهم واسألوا التوبة لهم ، فكل من قصدت وتولانا ولم يوال عدوما وقال ما يعلم وسكت عما لا يعلم واشكل عليه فهو فى ألجنة .

یاں جدب ا یہاك المشكل على عمله ولا ینجو المتجرى عسل السوب الوائق برحمة الله . قلت : قس ینجو ؟ قال : قدیں ہیں الرجاء والحوف ، كأن قلومهم في مخلب طائر شوقاً الى الثواب وحوفاً من لمذاب .

ياس جندب 1 من سره ان يزوجه الله الحود الدين ويتوجه بالنود فليدخل على أخيه المؤمن السرور

یاں جندں 1 قل النوم بالدیل والسکلام عالمهار ، فما فی الجسد شیء اقل شکراً من المین واللسان ، فان ام سلیان قالت لسلیمان : یابی ایاك و لنوم فانه چمقرك یوم بحتاج الباس الی اعمالهم

ياس جدد ! أن الشيطان مصائد يصطاد بها فتحاموا أشباكه ومصائده . قبل له . بابن رسول الله وما هي ؟ قال عليه السلام ؛ أما مصائده فصد عن تر الاحوان . وأما أشباكه فنوم عن قضاء الصلاة التي فرصها الله أما أنه ما يعد لقه عثل نقل الاقدام الى تر الاحدوان وربارتهم ، ويل للساهين عن الصلاة النائمين في الحلوات المستهرئين بالله وآياته في القرآن ، أولئك الدين لا حلاق لهم في الآحره ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عداب الم .

ياس جدب ! من أصبح مهموماً يُسرى فكاك رقبة فقد هدون عليه الجليل ورعب من ربه في الرسيح الحقير ، ومن غش أخاه وحقره ونارآه جمل ألله النار مأواه ، ومن حسد مؤمناً إيماث الإيمان في قلبه

كما ينهاك الملح في الماء .

یاس جندب 1 الماشی فی حاجة أخیه كالساعی بین الصفا والمروة، وفاضی حاجته كالمتشخط دمه فی سبین الله یوم بدر واحد ، وماعذب الله امة الاعند استهانتهم محقوق فقراء اخوافهم .

يابن جندب 1 بلغ معاشر شيعتنا وقل لهم ما تذهبن بكم المداهب وواقه لا تنال ولايتنا الا بالورع والاجتهاد في الدنيا ومواساة الاحوان في لقه ، وليس من شيعتنا من يظلم الناس .

یابن جندب ۱ اعا شیعتها بعرفون عصال شدن شتی بالسخاه واپذل الاخوان وبأن بصلوا الحمدین لیلا ومهاراً ، شیعتها لا بهرون هریر السکلب ولا بطبعون طمع العراب ولا بجاورون لها مغصاً ولو ماتوا جوعاً ، شیعتها لا باکلون الجری ولا بجسجون علی الحفین ویحافظون علی الزوال ولا بشرون مسکراً قلت : جعلت فداك فاین اطلبهم ؟ قال : علی رؤوس الجدل واطراف المدن ، واذا دحلت مدینه فاسال عن لا بجاوره ولا بجاورونه فدلك مؤمل كما قال الله : دوجه من اقصی المدینة رجل یسمی ، والله لقد كان حبیب المجار وحده .

یابن جمدت اکل الدنوب مغفورة سوی عقوق أهل دعوت**ت ،** وکل البر مقبول الا ماکان ریاماً .

باس جدب ! احبب في الله وابعض في الله واستمسك بالعروة الوثتي واعتصم بالهدى يقبل عملك ، فان الله يقول : « وابي لعفاد لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى » فلا يقبل منه الا بالايمان ، ولا إيمان الا بالعمل ، ولا عمـــل الا بيقين ، ولا يقين الا بالحشوع ، وملاكما كاما الهدى ، فن اهتد يقبل عمله أو صعد الى الملكوت متقبلا

والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم

یابن جدد ! ان احبت ان تجاور الحلیل فی داره و تسکری الفردوس فی جواره طتهن علیك الدنیا و اجعل الموت تصب عینك و لا تدحر شیئاً لعد ، واعلم ان الك ما قدمت وعلیك ما اخرت .

يان جندت ا من حرم تفسه كسبه فاعا يجمع لعيره، ومن اطاع هواه هقد اطاع عدوه ، ومن يثق نالله يكلمه ما أهمه من أمر دبيـاه وآخرته ويحفظ له ما عاب عنه ۽ وقد عجر من لم يعد لـكل بلاء صبراً ولكل نعمة شكراً ولكل عسر يسرأ ، صبر نفسك عند كل بلية في ولد أو مال أو ذرية ( رريه ح ل ) ، فاعا يقبض عاريته ويأحذ هبته ليهلو فيهما شكرك وصيرك ، وارح الله رجاء لا يجريك عــــــلى معصيته وحفه حوفاً لا يؤيسك من رحمته ، ولا تعتر بقول الجاهن ولا بمدحه هتكبر وتعجب معملك ، فان افضل العبادة التواضع ، ولا تصيع مالك وتصلح مأل عيرك ما حلفته وراء ظهرك ، واقسع بما قسمه الله لك ولا تنظر الا الى ما عندك ولا تتم ما لست تناله , عان من قسع شهع ومن لم يقنع لم يشبع ، وخذ حظك من آحرتك ، ولا تكـن بطراً (١) و الدي ولا جزعاً في الفقر ، ولا تمكن فظاً غليظاً يكره الباس قربك ، ولا تكن واهمأ يحقرك من عرفك ، ولا تشار منن فوقك ولا تسخر عن هو دونك ولا تبازع الأمر اهله ولا تطع السفهاء ولا تبكن مهيأ تحت كل احد ولا تتبكل على كـفاية احد ، وقع عند كل امر حتى تعرف مدحله من مخرجه قبل أن تقع فيه فتندم ، واجعل قلبك قريباً تشاركه واجعل عملك ولداً تتمه واجعل نفسك عدواً تجاهده

<sup>(</sup>١) نظر نظراً : طعي بالنمنة فيسرفها في غير الرحهها .

وعادية تردها ، فانك قد جعلت طبيب بمسك وعرفت آية الصحة و مين لك الداء ودللت على الدواء ، فانظر قيامك على نفسك ، وأن كانت لك يد عند أنسان فلا تفسدها بكثرة ثلمن والدكر ها ولسكن أتبعها بأفصل منها ، فأن ذلك أجمل مك في أحلاقك وأوجب للتواب في آخرتك وعليث بالصمت تدد حليا جاهلا كنت أو عالماً ، فأن الصمت زين لك عند العلماء وسترة لك عند الجهال .

یابن جندب ۱ ان عیسی بن مریم علیه السلام قال لا صحابه آرأیتم لو ان احدکم مر باحیه فرأی ثوبه قد انکشف عربی بعض عودنه اکان کاشفا عنه کلیا ، فمرفوا آبه مثل ضربه لهم فقیل له ؛ یادوس الله وکیف ذلك ؟ قال ؛ الرجن منکم یطلع علی العورة من اخیه فیلا یسترها ، بحق اقول لیكم اسكم لا تصیبون ما تریدون الا بترك ما تشتمون ولا تنالون ما تأملون الا بالصبر علی ما تیكرهون ، ایا کم والنظرة فاتها تزرع فی القلب الشهوة و کنی بها لصاحها فتنة ، طومی لمن جعل بصره فی عیمه ، ولا تنظروا فی عیوب النماس فی قلیه ولم بجعیال بصره فی عیمه ، ولا تنظروا فی عیوب النماس کالارباب وانظروا فی عیوب کمیشة الصید ، انجا الناس دجلان دجمل میتی فارحموا المتلی واحدوا آلله علی العافیة .

يابن جندل الا تتصدق على اعين الناس ليز كوك ، فانك ان فعلت ذلك فقد استوفيت اجرك ، ولكن اذا اعطيت بيمينك فلا تطلع عليها شحائك ، فال الذي تتصدق له صراً بجزيك علانية على وروس الاشهاد في اليوم الذي لا يضرك الله يظلع الناس على صدقتك فاخفض الصوت ان ربك الدي يعلم ما تسرون وما تعلون قد علم ما تريدون قبل ان تسألوه ، وادا صحت فلا تعتب احداً ولا تلبسوا

صيامكم نظلم ، ولا تكرب كالدى يصوم دآ. الناس معيرة وجوههم شمئة رؤوسهم يادــة افوافههم لكي يعلم الناس انهم صيام .

ياس جدوب اصل من قطعك ، وأعط من حرمت ، واحس الى من اساء اليك ، وسلم على من سبث ، وانسف من خاصك ، واعم عن طلك ، واذا رأيت مبتلى فاحمد الله على العافية ، فاتما الناس مبتلى ومعافا ، واحمع رحمتك لغريب تأويه ويتم تسم في وجهه وتغديه واسير نحل وثافه وترضيه .

## 

روى عنه امه قال : قال لى الصادق عليه السلام : أن الله عمر وجل عير أقواما في القرآن بالاداعة . فقلت له : جملت فداك أين ؟ قال : قوله د وأدا جائهم أمر من الامن أو الحرف أذاعوا به ،

ثم قال: المذيع علينا سرما كالشاهر بسيفه عليها. رحم الله عبداً سمع بمكسون علمنا فدفعه تحت قدميه ، واقله انى لاعملم بشراركم من البيطاد بالدواب ، شراركم الدين لا يقرأون القرآب الا هجسراً

(١) هو ابو حدير محمد على من الديهان الاحول الدكوفي الصيرفي ثهة ،
 كان كثير الدير حبس لحاطر قوى لحجة شديد الدارصة سريع الحواب سيه الحاطر
 دكي القلب ، وهو في طليعة مشكلمي الاعامية .

وللصادق فيه كانت كشف عن محن لا ينان ا و درجة لا يساوقه فيها الا قلائل الامنها قوله عليه السلام: رزاره من اعين وامحد من مسلم ويريد من مماويه العجلي ، والاحول حد الناس الى احياءاً وامواتاً ، , لا يأتون الصلاة الا دبراً ولا يحفظون ألسنتهم .

اعلم أن الحسن بن على عليها السلام لما طعن واحتلف الساس عليه سلم الآمر لمعاوية ، فسلمت عليه الشيعة ، عليك السلام يامسة لمؤمنين ، فقال ، ما أما بمذل المؤمنين ولكسى معز المؤمنين ، أبي لما أيد كم ليس بسكم عليهم قوة سلمت الآمر لابق أما وأنتم بين أظهرهم ، كا عاب العالم السفينة لتبق لاصحاحا وكدلك نفسى وأنتم لنبق بينهم .

يابر المهان الى لاحدث الرجل منه بحديث فيتحدث به على الستحل بذلك لعمه والبراءة منه ، فان الى كان يقول ؛ وأى شي أقر سمين من التقية ، أن التقية جنة المؤمل ، ولو لا التقية ما عبد الله ، قال الله جل وعر : « لا يتحد المؤمنيان الكافرون أولياء من دون المؤمنين ومن يقعل ذلك فليس من الله في شيء الا أن تتقوا منهم تقاة ، يان العهان أباك والمراء فانه بحبط عملك ، وأباك والجهدال

هانه بو نقك ، واياك وكثرة الخصومات فانها تبعدك من الله ·

ثم قال . أن من كان قيدكم كانوا يتعلمون الصمت وانتم تتعلمون الدكلام ، كان احدهم أذا أداد التعبد يتعلم الصمت قبل ذلك بعشر سنين من كان يحسنه ويصبر عليه تعبد والا قال ما أما لما أدوم ( ادديم ) معل ، أنما يتجو من أطال الصمت عن الفحشاء وصبر في دولة الباطل على الاذي ، أولئك النجباء الاصفياء الاولياء حقا وهم المؤمنون .

ان ابغضكم الى المترأسون المشاؤل بالنيائم الحسدة لاحوانهم ليسوا مى ولا الما منهم ، الما اوليائى الدين سلبوا لامرنا واتبعوا آثارنا واقتدوا بنا فى كل المورنا .

ثُم قال ؛ والله لو قدم أحدكم ملاً الارض ذهباً على الله ثم حسد

مؤماً لمكان دلك الدهب عا يكوى به في الناد .

ياس التمان ان المذيع ليس كقائلًا دسيعه بن هو اعظم وزراً بل هو اعظم ورراً بل هو أعظم وزراً .

یان المهان امه من روی علیها حدیثنا فهو ممی قتلنا عمــــداً ولم یقتلنا خطأ .

يان المعال ادا كانت دولة الظلم فامش واستقبل عن تنقيه بالنحية ، فان المتعرض للدولة قاتل نفسه وموبقها ، أن أفه يقول بر ، ولا تلقوا بأيديكم الى النهاك ،

يابن النعان من سئل عن علم فقال ، لا أدرى ، فقد ماصف العلم والمؤمن يحقد في مجلسه فاذا قام ذهب عنه الحقد .

ياس المهان أن العالم لا يقدر أن يحبرك نكل ما يعلم ، لابه سر الله الذي أسره الى جبر تيسل ، واسره جبر تيل الى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، واسره محمد الى على ، واسره على الى الحسن ، واسره الحسس الى الحسين ، واسره الحسين الى على ، واسره على الى محمد ، واسره محمد الى من اسره فلا تعجلوا ، فواقه لقد قرب هذا الأمر ثلاث مرات فأدعتموه فأحره الله ، والله مالكم سر الا وعدوكم اعدلم به منكم .

یابن العماد ابق علی نفسك مقد عصیتی لا تذع سری ، فار المغیرة بن سعید كذب علی ابی واذاع سره هاذاقه الله حر الحدید ، و من كتم ابا الحطاب كذب علی واذاع سری هاذاهه الله حر الحدید ، و من كتم امرنا زینه الله یه می الدنیا والآحرة واعطاه حظه و وقاه حر الحدید وضیق المحابس . آن بنی اسرائیل قصطوا حتی هلكت المواشی والنس

سعى الله موسى بن عمران فقال ب ياموسى انهم اظهروا الزنا والربا ورأوا حكنائس واصاعوا الزكاة . فقال : الهى تحتن برحمتك عليهم فانهم لا بمقلون فأوحى الله اليه أبى مرسل قطر السياء ومختبرهم بعد أرسين يوماً ، فأذاعوا ذلك وافشوه فحبس عنهم القطر ارسين سنة وأنتم قسد قرب امركم فأدعتموه في مجالسكم .

ياأباً جعفر ما لمكم وللناس كفوا من الناس ولا تدعوا احداً الى امر الله ( هذا الآمر خ ل ) ، فواته لو أن أهل السموات والآدض اجتمعوا على أن يصلوا عداً يريد الله هداه ما استطاعوا أن يضلوه، كموا عن الناس ولا يقل احدكم اخى وعمى وجارى ، فان أنه جل وعن اد أراد معيد حيراً طيب روحه فلا يسمع ممروفاً الاعرف ولا مشكراً الا المكره ثم قذف الله في قله كلمة يجمع الله بها امره .

ياس السمان ان اردت أن يصفو لك ودّ أحيك فلا تمارحه ولا تماريته ولا تباهيته ولا تشارته ، ولا تطلع صديقك من سرك الاعلى ما لو اطلع عليه عدوك لم يضرك ، فإن الصديق قد يكون عدوك يوماً .

يان المهان لا يكون العد مؤمناً حتى يكون فيه ثلاث سن سنة من الله وسنة من رسوله وسنة من الامام ؛ فأما السنة من الله جلل وعز فهو أن يكون كتوماً للإسرار يقول الله جل ذكره \* عالم العيب فلا يظهر على غيه احداً ، . وأما السنة عن رسول الله فهو أن يدارى الناس ويعاملهم بأخلاق الحنيفية ، واما التي من الامام فالصبر في الباساء والصراء حتى يأتيه الله بالفرج ،

يابن النعان ليست البلاغة بحدة اللسان ولا بكثرة الهذيات ، ولكنها اصابة المعي وقصد الحجة . يابن النعان ! من قصد الى سباب او لياء الله فقد عصى الله ، ومن كظم غيظاً لا يقدر على امضائه كان معنا فى السنام الاعلى ، ومر استفتح مهاره ماداعة سرما سلط الله عليه حر الحديد وضيق المحابس .

ياب النجال لا تطلب العلم لئلاث : لتراتى به ، ولا لتباهى به ، ولا لتباهى به ، ولا لتباهى به ، ولا لتبارى . ولا تدعه لئلاث ؛ رغبة فى الجهل ، ورهادة فى العلم ، والمعلم المصول كالسراج المطبق عليه .

يان العان ان الله جل وعر ادا أراد مند حيراً سكت في قلبه نكتة بيضاء فجال القلب مطلب الحق ثم هو الى امركم اسرع من الطير الى وكره .

يابن النمان ان حبنا اهل البيت يعرل له من السماء حزائر تحت العرش كحزائن الذهب والفضة لا يعزله الا قدر ولا يعطيه الاخير الحلق، وأن له غمامة كفامة القطر ، فأدا أراد أقه أن يحتص به من الحلق أذن لئلك الفامة فتهطلت كما تهطل السحاب فتصيب الجنير في بطن أمه .

### ه ٣ -- ومن كلام له عليه السلام

مع جماعة من الصوفية قصدوه وكانوا عن يظهرون الزهد ويحدون التصنع امام البسطاء، ويدعون فيه الناس ان يكونوا معهم على مثل الدى هم عليه من التقشف . فقالوا له ۽ ان صاحبنا حصر عن كلامك (١) ولم تحضره حبيجه ، فقال لهم ، فهاتوا حجيجكم ، فقالوا له ؛ حجتنا من

<sup>(</sup>١) اي على ٢ يقال : حصر على السكلام ادا لم يعدر على حواله .

كتاب الله . فقال لهم : فأدلوا بهما (١) فانها احق ما اثبع وعمل به . فقالوا : يقول الله تبارك وتعالى محبراً عن قوم من أصحاب الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ويؤثرون على انفسهم ولو كان نهم حصاصة(٢) ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المعلجون ، فحدح فنتهم وقال في موضع آخر ؛ « ويطعمون الطعام على حبه مسكياً وينبا واسيراً ، فنحت نكشني بهدا

فقال رجل من الجنساء : اما رأيناكم تزهدون في الاطعمة الطيبة ومع ذلك تأمرون الناس الخروج من أموالهم حتى تُمتعولاً أثنم بها .

فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام : دعوا عسكم ما لا ينتفع به اخبروفي أيها النفر ألسكم علم ماسح الفرآن من منسوحه ومحكمه من متشامه الدى في مثله عنل من صل وهلك من هلك من هذه الامة ؟ فقالوا له : أو بعصه فأماكله فلا . فقال : عليه السلام لهم : في هنا أيتم ، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

هاما ما دكرتم من أحمار الله اياما في كبتابه عن القوم الدين أحبر عنهم بحسن همالهم هقد كان مهاحاً جائراً ولم يكونوا بهوا عنه وثوابهم منه على الله عز وجن ، وذلك أن الله جل وتقدس أمر علاف ما علموا به فصار أمره ماسحاً لفعلهم ، وكان بهى تبارك وتعالى رحمة منه للمؤمنين ونظراً لسكيلا يضروا بأنفسهم وعيالاتهم ، مهم الضعفة الصعار والولدان والشيح الفاني والعجور الكبيرة الدين لا يصبرون على الجوع فان تصدقت برغبني ولا رغيف لى غيره صاعرا وهلكوا جوعاً ، فن

<sup>(</sup>۱) ای احضروا حضکم و بینوها .

<sup>(</sup>٣) ، نفتح المقر .

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : و خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملمكها الانسان وهو يريد أن يمصيها فأنصلها ما أنفقه الانسان على والديه ، ثم الثانية على نفسه وعياله ، ثم الثالثة على قرابته من الفقراء ، ثم الراسة على جيرامه الفقراء ، ثم الخامسة في سبيل الله وهو أفضلها أجراً .

وقال صلى الله عليه وآله وسلم للانصارى حين اعتق عند مدوته حمسة أو ستة من الرقيق ولم يملك غيرهم وله أولاد صعاد : لو اعلمتموتى أمره ما تركتكم تدفونه مع المسلمين ، يترك صبيانه يتكمففون الماس . (1)

ثم قال : حدثى ابى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : و الدأ بمن تعول الآدني فالادبى .

ثم قال عليه السلام و هـــفا ما بطق به الكتاب ردا المولكم ونهياً عنه مفروضاً من افه العزيز الحبكم قال : و والذين اذا أبفقوا لم يسرفوا لم يفتروا وكان بين دلك قواماً ، افلا ترون ان الله تبارك وتعالى قال غير ما اراكم تدعون اليه من الاثرة على انعسكم ، وسمى من فعل ما تدعون اليه مسرفا ، وفي غير آية من كتاب الله يقول ، انه لا يحب المسرفين ، فينها هم عن الاسراف ونهاهم عن التقتير الكن أمن بين أمرين ، لا يعطى جميع ما عده شم يدعو الله أن يرزقه فلا يستحيب له للحديث الدى جاء عن النبي صلى اقه عليه وآله ومنام ، ان اصافا من امتى لا يستجاب لهم دعاؤهم : رجل يدعو على والديه ، ورجل يدعو على غريم ذهب له بمال فلم يكتب علمه ولم يشهد عليه ، ورجل يدعو على غريم ذهب له بمال فلم يكتب علمه ولم يشهد عليه ، ورجل يدعو

<sup>(</sup>١) كفف الناس: مدكفه اليهم ليستعطى منهم ٠

على امرأته وقد جعل الله عن وجل تحلية سبيلها بيده ، ودجل يقعد في بيته ويقول رب اررقي ولا يخرج ولا يطلب الررق فيقول الله عن وجل له : عبدى ألم أجعل لك السبيل الى الطلب والصرب في الأرض بجوارج صحيحة فتكون قد اعذرت فيها بيني وبيلك في الطلب لا تباع أمرى ولكيلا تبكون كلا على أهلك فان شئت ررقتك وان شئت قترت عليك وأنت معذور عبدى ، ورجل رزقه الله مسالا كشيراً فانفقه ثم اقبل يدعو يارب اررقي فيقول الله عر وجل : الم أروقك ررقا واسما فهلا اقتصدت فيه كما أمرتك ولم تسرف فيه وقد فيتك عن الاسراف ، ورجل يدعو في قطيعة رحم .

ثم علم الله جل اسمه ببيه صلى الله عليه وآله وسلم كيف ينفق وذلك ابه كان عنده أرقية من الدهب فكره ان تبيت عنده فتصدق بها فأصبح وليس عنده شيء ، وجاه من يسأله ولم يكن عنده ما يعطيه فكان رحيا فلامه السائل ، واغتم هو حيث لم يكن عنده ما يعطيه وكان رحيا رقيقا ، فأدب الله عز وجل نبيه صلى اقه عليه وآله بأمره فقسال ، ولا تجمل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقسد ملوما محسوراً ، (١) يقول ، ان الناس قد يسألونك ولا يعذرونك ، فاذا أعطيت جميع ما عدك من المال كنت قد حسرت من المال .

فهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله يصدقها الكـتاب والكـتاب يصدقه أهله من المؤمنين ...

ثم علمتم من معده في فمنله ورهده سلمان رضي الله عنه وابو ذر رضي الله عنه ۽ فأما سلمان فحكان ادا أحد عطامه رفع منه قوته

<sup>(</sup>١) ولحسر ؛ الاكتفاق و ويراد به هيها العراد من المال و

لسة حتى بحضرها عطاؤه من قاس . فقيل له : ياأنا عبد الله انت فى زهدك تصنع همذا وأنت لا تدرى لطلك تموت اليوم أو عداً ؟ ا همكان جوابه أن قال : ما له كم لا ترجون لى البقاء كا حمتم على الفياء، اما علمتم ياجهلة أن النفس قد ثلثاث (١) على صاحبها ادا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه ، هاذا أحررت معيشتها اطمأنت .

3

ŕ

,

واما ابو ذر رحمه الله فكانت له نويشات وشويهات يحلمها ويذبح منها اذا اشتهى اللحم أو نزل به صبف ، أو رأى بأهل الماء الدبن هم معه حصاصة بحر لهم الحزود أو من الشاة على قدر ما يذهب عميم بقرم اللحم (٢) فيقسمه بيبهم ويأحذ هو كنصيب واحد متهمم لا يتفعل عليهم ،

ومن ارهد من هؤلاء وقد قال فيهم دسول الله صلى الله عليه وآله ما قال ، ولم يبلع من أمرهما أن صادا لا يمليكان شيئا البتة ، كما تأمرون الناس بالقاء أمتعتهم وشيأهم ويؤثرون على أنصبهم وعيالاتهم .

واعلموا ایها النفر ابی سمعت ابی یروی عن آماته علیهم السلام آن رسول ابته صلی ابته علیه وآله قال یوما : « ما عجمت من شیء کعجی من المؤمن آمه اذا قرض جسده فی دار الدنیا بالمقاریعن کان حیراً له ، وان ملك ما بین مشارق الارض ومعاربها كان حیراً له ، وكل ما یصنع به فهو خیر له یه .

<sup>·</sup> Jatiff (1)

<sup>(</sup>٧) القرم ــ بالتحريك : شدة شهوء اللحم .

الامر أن يقاتل الرجل منهم عشرة من للشركين نيس له أن يسولى وجهه علهم ۽ ومن ولاھ يومئڌ داره فقد تبرأ (١) مقعدہ من النسار ثم حولهم من حالهم رحمة منه لهم فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تحفيفا من الله عن وجل للمؤمنين ، فنسح الرجلان الشرة (٢).

ثم قال عليه السلام : واخبروني أيضاً عن القصاة أجمورة (٣) هم حيث يقضون على الرجل مكم بغقة امرآنه اذا قال: ان زاهد واني لا شيء لي ؟ فان فلتم جورة ظلمتم أهل الاسلام ، وان قلتم بل عدول حسمتم أنفسكم ، وحيث يردون صدفة من تصدق عبلي المساكين عند الموت بأكثر من الثلث (٤) .

وأخبرونى لوكان الناس كلهم كالذبن تريدون زهادأ لا حاجة لهم ف متاع غيرهم فعلى من يصدق كمفارة الايمان والبقور والصدقات من ورض الذهب والفصة والثمر والزبيب وسائر ما أوجب فيه الزكاة من

<sup>(</sup>۱) تبواً ؛ هیاه ،

<sup>(</sup>٢) دكر المؤرجون به لما هاجر المسامون من مكم الي المدلية بدء الهجرية كا وا لا يجدون ماوي ولا مطعاء فكان الأشار عن الانصار احراً لارماً الى ان سم لعما حرين ما يحدُ حون اليه ، و ما ان تم هم ما حدًا حوم سنح الأيثار ولتوسط ق الأنفاق ، فيكلُّ ل كلام الصادق عليه السلام عن المشرة بدء الجهاد وعبد منه كار السامون واحسمتهم الصعفوالعجراء وانسجه بالرحلين تنظيراً لكلامه الأولء

 <sup>(</sup>٣) الهمزة للاستفهام ، والجورة جم جائر .

<sup>(</sup>٤) وذلك قيادا وصي احدياً كثر من تلك عله سد الموث فابه لا تُعمي الرسية الأفي الثبت دون ما زاد ، وقوله 3 وحيث يردون ٤ اي يرد القصاة ،

الامل والبقر والغم وغير ذلك ، اذا كان الامركا تقولون لا يعبى لأحد أن يحس شيئاً من عرص الدنيا الا قدمه وان كان به حصاصة . فبش ما دهبتم فيه وحملتم الناس عليه من الجهل بكتاب الله عز وحس وسنة قبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديثه التي يصدقها المكتب المغزل ، وردكم اياها بجهائشكم وترككم النطر في غرائب القرآن من الناسح والمنسوخ والمحكم والمتشامه والامر والنهى .

واحبرونى ابن أنتم عن سلبيان بن داود عليها السلام حيث سال افته ملمكا لا ينبغى لاحد من سده ، فأعطاه الله عز وجل اسمه دلك . وكان يقول الحق ويعمل به ، ثم لم بحد الله عز وجل عاب عليه دلت ولا أحد من المؤمنين ، وداود الدى قبله فى ملمكه وشدة سلطانه ، ثم يوسف النبي عليه السلام حيث قال لملك مصر : « اجعلى على حزائل الارض أبى حفيط علم ، ، وكان من أمره الدى كان أن اختار علمكا الملك وما حولها إلى اليمن ، وكانوا يمتارون الطعام (١) من عنده لجماء الملك وما حولها إلى المحقق ويعمل به ثم لم نجد أحداً عاب عليه ذلك اصابتهم ، وكان يقول الحق ويعمل به ثم لم نجد أحداً عاب عليه ذلك أم وملكه مشارق الارض ومفاريها وكان يقول الحق ويعمل به ثم م غيده عليه فلك علمه ، وملكه مشارق الارض ومفاريها وكان يقول الحق ويعمل به ثم م غيد أحداً عاب عليه فلك علمه ،

فتأدنوا ايها النفر بآداب الله عز وجل للنؤمنين ، اقتصروا على أمر الله ونهيه ، ودعوا عنكم ما اشتيه عليكم مما لاعلم لكم يه ، وردو العلم الى أهله تؤجروا وتعذروا عدد الله تهارك وتعالى ، وكونوا في طب

<sup>(</sup>۱) يمتارون : اي يحملون الطمام •

<sup>(</sup>٢) يعني عم له أسباب السلطة والملك م

عم ماسح القرآن من مسوخه ومحكمه من متشابهه وما أحله الله فيه مما حرم ، فانه أقرب لمسكم من الله والعد لكم من الجهل، ودعوا الجهالة الاملها ، فان أهن الجمل كثير وأهل العلم قليل ، وقد قال الله عز وجل: ، وفوق كل ذي علم علم ه .

### ۳۳ ـ ومن كلام له عليه السلام الساله المصور : الله

﴿ حدثی عن نصلك عدیث انتظ به ویکون لی زاجر صدق عن المونقات ، فقال علیه السلام ؛ ﴾

عليك باحم هامه ركن الدلم ، والملك نفسك عند أسباب القدرة فانك ال تهمل ما تقدر عليه كست كمن شبى عيظاً أو تداوى حقداً أو يحب أن يذكر بالصولة .

واعلم بابك ان عاقبت مستحقاً لم تبكن عاية ما توصف به الا العدل و لحال التي توجب الشكر أفضل من الحال التي توجب الصبر فقال المنصور : وعظت فأحسنت وقلت فأوجزت .

## ◄ ومن كلام له عليه السلام القدر والجبر والتفويض ﷺ

الداس في القدد على ثلاثة أوجه : رجل يرعم أن الأمر مقوض اليه فقد وهن الله في سلطانه فهو هالك ، ورجل يزعم أن الله عز وجل أحير العباد على المماهى وكلفهم ما لا يطبقون فقد ظلم الله تعمالي في حكمه فهو هالك ، ورجل يرعم أن الله كلف العباد ما يطبقون فادا

أحسنوا حمدوا الله واذا اساؤا استعفروا الله فهدا مسلم بالغ .

وسئل عليه السلام : هل أجبر الله العاد على المعاصى ؟ فقــال عليه السلام : هو أعدل من ذلك . فقيل له : هل فوض اليهم ؟ فقال ، هو أعز وأقهر لهم من ذلك .

# السلام الله عليه السلام مع عبد الله بن المقفع (١) عبد

وذلك انه كان يوماً هو وعبد انه ن المقفية في المسجد الحرم مقال ابن المقمع : ترون هذا الحلق \_ وأوماً بيده الى موضع الطواف ـ ما منهم أحد أوجب له اسم الانسانية الادلات الشبيح الجالس \_ يعي العجد انه جعفر بن محمد عليها السلام \_ وأما الباقون فرعاع وبهائم . فقال له ابن ابي العوجاء (٣) : لابد من اختبار ما قلت فيه منه . فقال له أبن ابي العوجاء (٣) : لابد من اختبار ما قلت فيه منه . فقال له أبن المقفع : لا تفعل فاني أحاف أن يضعف وأيك عندى في احلالك ابه ليس ذا وأيك لكن تحاف أن يعتمف وأيك عندى في احلالك ابه هذا المحل الدي وصفت ، فقال ابن المقفع . أما ادا توسمت على فقم اليه وتحفظ من الزال ولا تثن عنانك الى استرسال فيسلك الى عقال وسمة

<sup>(</sup>۱) اس القفع عبد الله العارسي ، واسمه بالفارسية في روز به يم كال مجوسا واسم طاهراً عن يد عيسى بن عني عم النصور ، عير ان اعماله و قواله لا تدل على اسلامه ، وكان فارسياً سهراً في صبحه الاقت، والادب ، وهو الذي ترجم كنت كايلة ودمنة وسردك ، قتله سفيان المهلى أمير النصرة عام ١٤٥ بأمر المنصور .

 <sup>(</sup>٣) اسمه عبد الكريم ، وهو من الزيادةة والمنجر فين عن التوحيد ، قنه
 محد بن سلبان عامل الكوقة في عهد المنصور .

مالك وعلك .

فقام ان ابي العرجاء ۽ فلما وجع قال ؛ وياك يابن المقع ما هذا بيشر وان كان في الدنيا ووحاني يتجسد اذا شاء ظاهراً ويتروح اذا شاء باطناً ، فهو هدا . فقال له ؛ كيف ذلك ؟ فقال : جلست اليه فلما لم يتى عنده أحد غيري انداني فقال ؛ ان يكن الامر على ما يقولون ـ يعي أهل العلواف ـ فقد سلموا وعملتم ، وان يكن الامر كما تقولون وليس كما نقولون فقد استويتم وهم ا

فقلت ؛ يرحمك الله وأى شيء بقول وأى شيء يقولون ما قولى وقولهم الا واحد؟ فقال ؛ وكيف يكون قولك وقولهم واحداً وهم يقولون أن لهم معاداً وثواباً وعقاباً ويدينون بأن للمهاء الهما وإنها عمران ، وانتم تزعمون أن السهاء خراب ليس فيها أحد .

قال : فاغتنمتها منه فقلت له : ما منعه ان كان الآمركا يقولون أن يطهر لخلقه يدعوهم الى عبدادته حتى لا يحتلف فيه اثبان ، ولم احتجب عنهم وارسل اليهم الرسل ؟ ولو باشرهم بنفسه كان أقرب الى الايمان به ، فقال لى ، ويلك كيف احتجب عك من اراك قدرته في نفسك ، فشو ك (١) ولم تمكن وكبرك بعد صعرك ، وقوتك بعد ضعفك ، وضعتك ، وصحتك بعد ضعفك ، وضعفك بعد غوتك ، وسقمك بعد رضاك ، وصحتك بعد مقمك ، ورضاك بعد غوتك ، وعامل عدرضاك ، وعامل بعد فرحك ، وغامل ك ، وعامل ك ، وعرب ك ، وعرب ك ، و عرب ك ، و

4

<sup>(</sup>١) نشأك خ ل .

<sup>(</sup>٢) الانابة : الرحوع.

لما لم یکن فی وهمت ، وعروب (۱) ما انت معتقده عن ذهنت ... وما رال یعدد علی قد ته اسی هی فی نفسی آی لا أدفعها حتی طبحت آنه سیطهر ما بینی و نشه

79 - ومن كلام له عليه اسلام

ان الماس يعدون الله عز وحل على اللائة أوحه عطفة. يعبدونه رغبة في ثوله فتبك عباده الحرصاء وهو الطمع ، وآخرون يعبدونه حوفا من آلار فتلك عبادة العبيد وهي رهبة ، ولكني اعده حيا له عز وحل فتلك عبادة الكرام، وهو الامن لقوله عز وجل ، ووجم من فرع يدمئد أميران قن ان كنتم عبون الله قانبهوني يحبكم الله ويعفر دنونكم ، في احد لله عز وحل أحبه الله ، ومن أحبه الله عز وحل كان من الآميان (٢)

#### ٧٠ -- ومن كلام له عليه السلام

عدما حصر مجلس اسمور يوما ورأى عده رجلا من الهدد يقرأ كتب العدى ، فحمل او عد الله عليه لللام يعمت لقراءته ، فلما فرع الطبيب الهدى قال له ؛ يااما عد الله أثريد بما مبى شيئا ؟ قال ؛ لا قال مبى ما هو حير بما مملك . قال ؛ وما هو ؟ قال ؛ اداوى المحاد مالياد واراد والإارد والإارد والحدا والرطب والدادس واليادس مالرطب وارد

11200 36

 (٣) وفي ساحاة من مؤسم صبرات قد عمد هي ما عمدالك حوفاً من درك والا طمعاً في جنتك من وحديث ها اللما ة دسد لك الأمر كله الى الله عن وحل واستعمل ما قاله رسول الله صبى الله عليه وآله وسلم به واعلم آن المعدة بيب الداء وان اعمية هى الدوء و واعود البدن ما اعتاد

فقال الطبيب الهدى يوس الطب الا هذا ؟ فقال الصادق عيه السلام و افتراني من كتب لطب احدت و قال نام قال يلا والله من احدت الاعلى الله سبحاله ي فأحبر بي له اعلم بالطب أم أمت ؟ فقال الهندى لا بل ب . فعال الصادق عليه السلام فأسألك شئا قال سن قال : أحبر بي يعسى لم خال في الرأس شؤل ؟ قال ، لا أعلم قال و في حلت قال فلم جعل الشعر عليه من فوقه ؟ قال ، لا أعلم قال ؛ فلم حلت الجيهة من الشعر و قال ؛ لا أعلم،

وهكدا أحد الامام صلواً لله عليه يسأنه على الحكة في كيفية حافة عصاء الانسان وجورحه من رأسه الى قدمه والاسرار التي أودعها الله سيحانه فيها ، والهندى فد أحدته الرهمة ولم يرل يتصافى امام عظمة الامام عليه لسلام وغراره عمه ، فلم يمنت جو أ لاسئلة الامام غير كلمة و لا أعلم ،

وكان آخر ما سأله عليه السلام علم تحصرت () انقدم ؟ قان ! لا اعلم . فقال الصادق عليه السلام ، لسكسي أعلم قسال لهندى : فأجب ،

قال الصادق عليه السلام : كان في الرأس شؤن لان لمجنوف اذاً كان ملا فصل اسرع اليه الصداع ، فادا حمل دا فصول كا\_\_

 <sup>(</sup>۱) محصر البدم: من عبن قدمه ( س من معدم، وعدم، ) و 3 محوى الحصها مع دقة أنيه ، اى بنتي سه م عن ( س حو ع

الصداع منه أبعد ، وجعل الشعر من فوقه لتوصل بوصوله الادهان الى الدماغ ، ويحرح بأطرافه البحار منه ، ويرد الحر والبرد عليه .

وحلت الجبهة من الشعر لانها مصب النور الى العبيين ، وجعمل فيها التخطيط والاسارير ليحتمى العرق الوارد من الرأس الى العين قدر ما يميطه عن نفسه ، وهو كالانهار في الارض التي تحبس المياه .

وجعل الحاجان من موق العيبين ليردا (١) عليهها من النور قدر الكفاية . الاترى ياهندى ان من غلبه النور جعل يده على عينيه ليرد عليها قدركفايتهما منه .

وجعل الانف فيها يينهها ليقسم النور قسمين الىكل عين سواه. وكانت الدين كاللوزة ليجرى فيها الميل ، ومنا وصل اليها دواء ولا خرج منها داء .

وجمل ثقب الآنف في اسفله لتنزل منه الادواء المتحدرة مر الدماغ ويصعد فيه الارابيح الى المشام ، ولو كان في اعلام لما نزل منه داء ولا وجد رائحة .

وجعل الشارب والشفة فوق الفم لحبس ما ينزل من الدماغ الى الفم لئلا يتنغص على الانسان طعامه وشرابه فيميطه عن نصبه .

وجعلت اللحية للرجال ليستعني بها عن الكشف (٢) في المظر .

وجعل السن حاداً لانه به يقع العض ، وجعل الضرس عريضاً لانه به يقع الطحن والمصع ، وكان الناب طويلا ليسند (٣) الاضراس

<sup>(</sup>١) ليوردا ــ خ ل

<sup>(</sup>٧) اي كشف العورة .

<sup>(</sup>٣) ليشد \_ ح ل .

والاستان كالاسطوانة في البناء .

وحلا النكسفان من الشعر لان سها يقع اللس ، فلو كان شعر ما دري الانسان ما يقابله ويلسه .

وحلا الشمر والظفر من الحياة لان طولمها سمج يقبح وقصهــــها حسن ، فلو كانت فيهها حياة لالم الانسان قصهها .

وكان القلب كعب الصنوبر ُلانه منكس فعمل دأسه دقيقاً ليدخل في الرئة فيتروح عنه بيردها لئلا يشيط الدماغ بحره (1) .

وحملت الرئة قطعتين ليدخل (٣) بين مصاغطها فيتُروح عنه بحركسّها وكانت الكبد حدباء لتثقل المعدة ويقع جميعها عليها فيعصرها ليخرج ما فيها من البخار ·

وجملت البكلية كحب اللوبياء لان عليها مصب المني نقطة بعدد نقطة , فلو كانت مربعة أو مدورة احتبدت النقطة الاولى الى الثانية فلا يلتذ بخروجها الحي ، اذ المبي بنزل من فقار الظهر الى السكلمية ، فهي كالدورة تنقيص وتبسط ترميمه اولا فأولا الى المشافة كالبندقة مرسى القوس .

وجعل على الركبة الى حلف لان الانسان يمثى الى ما بــيى يــديه «تعتدل الحركـتان (۴) ولو لا دلك لسقط فى المشى

وجعلت القدم محصرة لان المشى ادا وقع على الارض لقل ثقل حجر الرحى ، فاذا كان على طرفه دفعه الصنى ، واذا وقع على وجهه

<sup>(</sup>١) لانصال ما بين القلب والدماغ بالشرابين فاذا احتر القلب أحتر الدماغ .

<sup>(</sup>٢) يعني القلب.

<sup>(</sup>٣) الحركات \_ خ ل .

صعب نقله على الرجل.

فقال له الهندى : من أبن الك هذا العلم \* قال عليه السلام : اخذته عن آبائى عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عن رب العالمين جل جلاله الدى خلق الابدان والارواح . فقال الهندى : صدقت وانا أشهد أن لا اله الا الله وأن محداً رسول الله وعبده وانك اعلم اهل زمانك.

الى هنا تم ما ظفرت عليه من حطيه وكلامه ووصاياه ، وهو آخر الباب الاول علنشرع فى الباب الثانى من كتبه ورسائله الى أوليائه واعدائه .

الباب الثانى في كتبة ورسائلة علية السلام الى اولياته واعداته



## ۱ ــ من كتاب له عليه السلام جي ارسله الى اصحابه ﷺــ

﴿ وأمرهم بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل بها ، فكانوا يعتمونها في مساجد بيوتهم فاذا فرغوا من الصلاة نطروا فيها ﴾ .

### بسم الله الرحمن الرحيم

اما بعد . فاسألوا ربكم العافية ، وعليكم بالحياء والتزه (١) عما تنزه عنه الصالحون قبلسكم ، وعديكم بمجاملة أهر الباطل تحملوا العنيم (٢) مهم واباكم وبماظتيم (٣) ، دينوا فيما بينسكم وبيبهم ادا أتتم جالستموهم وخالطتموهم ونارعتموهم السكلام ، فأنه لابد لمسكم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم السكلام مالتقية التي أمركم الله ان تأحذوا بها فيما بيسكم وبينهم ، فذا المثلية بدلك منهم فامهم سيؤذونكم وتعرفون في وجوههم المنسكر ، ولو لا أن الله تعالى يدفعهم عسكم لسطوا (٤) بكم ، وما في صدورهم من العداوة والبغضاء اكثر مما يدون لكم ، مجالسكم ومجالسهم واحدة وارواحكم وأرواحهم محلفة لا تأنلف ، لا تحبونهم ابدأ ولا يحبونكم عبر أن الله تعالى اكرمكم بالحق وبصركوه ولم يجعلهم من الهداو بنجاملوبهم (۵) وتصبرون عليهم وهم لامجاملة لهم ولا صبر لهم على شيء وحيلهم ووسواس بعضهم الى بعض ، فإن اعداء الله ان استطاع وا

<sup>(</sup>١) تزهه . عام فاعده عن القبيح .

<sup>(</sup>٧) العنبع : العلم جمه شيوم .

<sup>(</sup>٣) ماطه مطاطأً ومحاظة : خاصمه وشائمه.

<sup>(</sup>٤) سطا سطوا وسطوة \_ به وعليه - و تب عليه وقهره .

<sup>(</sup>٥) جامله : احسن معاملته .

صدوكم عن الحق فيعسمكم الله من دلك ، فاتقوا الله وكفوا ألسنتكم الا من الحير

وایاکم أن تزلقوا ألستكم نقول الرود (۱) والمهتمان والاثم والعدوان , فامكم ان كففتم ألستتكم عما یكرهه الله عا نها کم عنه كان حیراً لبكم عند ربكم من أن تزلقو ألستبكتم به ، فان رلق اللسان فیا یكره الله وما یمی عنه مرداه للعبد عند الله ومقت (۷) من الله وصم وعمی و تكم بور ثه الله ایام یوم القیامة ، فتصیروا کما قال الله : د صم بكم عمی فیم لا برجمون ، یعی لا یسطقون ، ولا یؤذ فیم فیمتلدون ، و

وایاکم وما مهاکم الله عنه ان ترکبوه ، وعلیسکم بالصمت الا فیها ینمعکم الله به من أمر آخرتکم ویآجرکم علیه ، واکثروا من التهلیل والتقدیس والنسیج والثناه علی الله والتضرع آلیه و لرغیة فیها عنده من الحیر الدی لا یقدر قدره ولا یلع کنهه أحد ، فاشفلوا ألستکم مدلك عما مهی الله عنه من أقاویل الباطن التی تعقب الهلها حلوداً فی البار من مات علیها ولم یتب الی الله ولم ینزع عنها .

وعليكم بالدعاء ، فإن المسلمين لم يدركوا تجاح الحواثج عند ربهم بافضل من الدعاء والرغبة اليه والتصرع الى الله والمسألة له ، فارغبوا هيما دغبكم الله فيه واجبنوا الله الى ما دعاكم اليه لتفلحوا وتنجوا من عذاب الله

<sup>(</sup>١) الزور: الكذب.

 <sup>(</sup>۲) مقته و ماقته : مصه اشد البعض .

واياكم أن تشره (٩) أنعسكم الى شيء بما حرم أنه عليكم، فأنه من أنتهك ما حرم أنه عليه هيهنا في الدنيا حال أنه بينه وبين الجنة ونعيمها ولدتها وكرامتها القائمة الدائمة لاهل الجنة أند الآندين.

واعلوا اله ش الحط الحطر لمن حاطر الله مترك طاعة الله ودكوب معصيته ، فاحتار أن ينتهك محارم الله في لدات ديا منقطعة راثلة عن أهلها على حلود نعيم في الحجة ولداتها وكرامة الهلها ، ويل لاولئك ما احيب حظهم وأحسر كرتهم واسوأ حدم عدد رمهم يوم القيامة ، استجيروا بالله أن يحيركم في مثالهم أبداً ، وان يسليكم عا التلاهم بمله ولا قوه لنا وليكم الله به .

وانقوا الله أينها العصابة الناجية الله الكم ما اعطاكم به ، وانه لا يتم الامر حتى يدخل عليكم من الدى رخيل على الصالحين فيلكم ، وحتى تنتلوا في انفسكم واموالكم ، وحتى تسمعوا من اعداء الله ذى كثيراً فتصبروا و تعركوا (٢) يحبو لكم ، وحتى يستدلوكم يغضوكم، وحتى يحملوا عليكم الصبح فتحملوا منهم تلتحسول مدلك وجيه الله والدار لآحرة ، وحتى تنكيطموا العيظ الشديد في الاذى في الله عز وجل بحترمومه اليكم ، وحتى يكذبوكم بالحق ويعادوكم فيه ويغضوكم عليه فتصبروا على دلك منهم ، ومصدافي دلك كله في كتاب الله الذى الوله عرجر ثين عليه السلام على سيكم صلى الله عليه وآله سمتم قول الله عروجي لبيكم صلى الله عليه وآله عليه وآله عصبر اولو العرم من الرسل ولا تستعجل لهم ، ثم قال الله وال يكذبوك فقد كديت رسل

<sup>(</sup>٣) شره شرها و شراهة إ الى التيء وعليه اشتد ميه اليه .

<sup>(</sup>١) العركة بضم المين وفتح الراء - الذي يعرك الاذي اي يحتمله.

م قبلك فصبروا على ما كذوا وأوذوا به فقد كدّ بي الله والرسل من قبله وادوا مع الدكريب بالحق ، فإن سركم امر ألله فيهم الدى خلقهم له في الاصل ـ اصل الحلق ـ من الكفر الدى سبق في علم الله ان يحلقهم له في الاصل ومن الدين سمياهم الله في كتابه في قوله : وجعلنا منهم أعمة يدعون الى النار ، .

هتدروا هدا واعتلوه ولا تجهلوه ، فانه من يجهل هدا واشباهه مما اهترض الله عليه في كتابه مما أمر الله به ونهبي عنه ترك دين الله وركب مماصيه ، فاستوجب سخط الله فاكبه الله على وجهه في النار .

وقال : إيتها العصابة المرحومة المعلجة ان الله اتم لكم ما اتاكم من الخير ، واعلوا ابه ليس من علم الله ولا من امره ان يأحد احد خلق الله في دينه بهوى ولا رأى ولا مقاييس ، قد الزل الله القرآل وجعل فيه تبيان كل شيء ، وجعل للقرآل ولتعلم القرآن اهلا لا يسع الهل علم القرآل الدين اتاجم الله عليه ان يأحدوا فيه بهوى ولا رأى ولا مقاييس ، اغاهم الله عن دلك بما اتاجم من علمه وحصهم به ووضعه عندهم كرامة من الله اكرمهم بها ، وهم اهل الدكر الدين أمر الله هده الامة بسؤالهم ، وهم الذين من سألهم - وقد سبق في علم الله النه النه الله الله الله الله بأذبه والى جميع سبل الحق ، وهم الذين لا يرغب عنهم وعن يسألتهم وعن علمهم الدى اكرمهم الله به وجعله عندهم الا من سق مسألتهم وعن علمهم الدى اكرمهم الله به وجعله عندهم الا من سق علم الله الله الله الله الذكر والدين اتاهم الله علم القرآن ووصعه يرعبون عن سؤال الهل الذكر والدين اتاهم الله علم القرآن ووصعه عندهم وامر بسؤالهم ، واو اللك الذين يأحذون بأهوائهم وآرائهم ومقاييسهم .

( ومنها ) اكثروا من ان تدعوا الله بـ فان الله بحب من عبده لمؤمنين يوم القيامة لهم عملا يريدهم به في الجنة بـ فأكثروا دكر الله ما استطعتم في كل ساعة من ساعات الليل والبهار ، فان الله امر بكثرة الله كر له والله داكر لمن ذكره من المؤمنين .

واعلوا أن أنه لم يذكره أحد من عباده المؤمنين ألا ذكره بحير عاعطوا أنه من أنفسكم الاجتهاد في طاعته ، فإن أنه لا يدرك شيء من الحير عنده ألا نظاعته واجتناب محارمه ألتي حرم أنه في ظاهر لقرآن وباطنه ، فإن أنه تارك وتعالى قال في كتبابه وقوله الحق : و وذروا ظاهر الاثم وباطنه » .

واعلموا ان ما أمر الله به أن تحتنبوه فقد حرمه ، وانبعوا آثار سول الله صلى الله عليه وآله وسته فخذوا بها ، ولا تتبعوا أهوامكم وارامكم فتضلوا ، فان اضل الناس عند الله من اتبع هواه ورأيه بغير هدى من الله ، واحسنوا الى انفسكم ما استطعم فان احسنم احسنم لانمسكم وان اسأتم فلها ، وجاملوا الناس ولا تحملوهم على رقابكم تجمعوا مبع ذلك طاعة ربكم ، واياكم وسب أعداء الله حيث يسمعونكم فيسبوا الله عدوا معير علم ، وقد ينبعى لكم أن تعلموا حد سبهم فه كيف هو ، الله من سب اولياء لله فقد انتهاك سب الله ، ومن اظلم عند الله عمل من سب الله ولا ولا حول ولا حول ولا وقد الله مهلا مهلا فانبعوا أمر الله ، ولا حول ولا قوة الا بالله .

( ومنها ) عليه كم بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسنته وآثار الآئمة الهدأة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآثاه من سده وسنتهم ، فانه من أخد بذلك فقد اهتدى ومن ترك ذلك ورغب

عنه ض ، لانهم هم الدين أمر الله نظاعتهم وولايتهم ، وقد قال ابونا رسول الله : ، المداومة على العمل في اتباع الآثار والسنن وان قل ارضى لله وانفع عنده في العاقبة من الاجتهاد في المدع واتباع الأهواء ، الا ان اتباع الاهواء واتباع البدع معير هدى من الله صلال وكل ضلالة يدعة وكل يدعة في البار ، ولن ينال شيء من الخير عند الله الا نظاعته والصبر والرصا لآن الصبر والرضا من طاعة الله ،

واعلوا أنه لى يؤمن عبد من عبيده حتى يرصى عن ألله فيها صنع أقه الله وصنع به على ما أحب وكره ، ولى يصنع ألله بمن صبر ورضى عن ألله الله ما هو أهله وهو خير له مما أحب وكره ، وعليكم بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ، كما أمر الله به المؤمنين في كتابه من قبلكم وأياكم (١) ، وعليكم بحب المساكين به المؤمنين في كتابه من قبلكم وأياكم (١) ، وعليكم بحب المساكين المسلمين فأنه من حقرهم وتكبر عليهم فقد زل عن دين الله والله له حاقر ماقت ، وقد قال أبونا رسول الله : ه أمرنى ربى بحب المساكين منهم ه .

وأياكم والعظمة والكبر ، فأن الكبر رداء الله عز وجل فر... (١) اياكم : عطف على المؤمنين . ارع الله رداءه قصمه الله (١) وأذله يوم القيامة ، واياكم أن يغى سير مسكم على بعض فانها ليست من خصال الصالحين ، فانه من غى صير الله بغيه على نفسه وصارت بصرة الله لمن بغى عليه ، ومن تصره الله غلب واصاب الطفر من الله .

واياكم أن يحسد بعضكم بعضاً فأن الكفر أصله الحسد ، وأياكم أن تعبيوا على مسلم مظلوم فيدعو الله عليكم ويستجاب له فيكم ، فأن أبا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول ، أن دعدوة المسلم مستجابة ، وليمن بعصكم بعضاً فأن أيانا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول : وأن معونة المسلم خير وأعظم أجراً من صيام شهر واعتكافه للسجد الحرام ،

واياكم وأعسار (٢) أحد من اخوانكم المسلمين ان تعسروه الشيء يكون لكم قبله وهو معسر ، ٥٠ أباءا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول : • ليس لمسلم أن يعسر مسلماً ، ومن انظر معسراً أظله الله بظله يوم لا ظل الا ظله » .

واياكم أيتها العصابة المرحومة المفضلة على من سواها وحبس حقوق الله قبلكم يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة ، فانه من عجل حقوق الله بله كان الله أقدر على التعجيل له الى مضاعفة الحير في العاجل والآجل ، وابه من أحر حقوق الله قبله كان الله أقدر على تأحير رزقه لم يقدر أن يرزق نفسه ، فأدوا الى الله حق ما رزقكم يطيب الله لبكم بقيته وينجز لبكم ما وعدكم من مضاعفته لبكم الاضعاف الكثيرة التي لا

<sup>(</sup>١) قدم تعما الرجل: اعلمك -

<sup>(</sup>٢) أعسر: الممر ، العريم طلب منه الدين على عسره ،

يعلم عددها ولاكته فضلها الا الله رب العالمين .

وقال : اتقوا الله أيتها النصابة ، وان استطعتم أن لا يكون مكم محرح الامام ، فان محرح الامام هو الدى يسمى بأهل الصلاح .

( ومنها ) من سره أن يلتي الله وهو مؤمن حقاً حقاً فليتول لله ودسوله والدير آمنوا ، وليبرأ الى الله من عدوهم ، ويسلم لما انتهى اليه من فضلهم، لان فضلهم لا يلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك ، ألم تسمعوا ما ذكر الله من فصل أنباع الائمة الهداة وهم المؤمنون قال ؛ و اولئك مع الدين أهم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهدا، والصالحين وحسن اولئك رفيقا ، فهذا وجه من وجوه فضل أنهاع الائمة فكيف بهم وفضلهم ،

ومن سره أن يتم الله له إيمامه حتى يكون مؤماً حقاً فليتق الله بشروطه التي اشترطها على المؤمين . فامه قد اشترط مسمع ولايته وولاية رسوله وولاية أئمة المؤمنين إقام الصلاة وايتاء الركاة وإقراض الله قرضاً حسناً واجتماب العواحشما ظهر منها وما بطى ، فلم يبق شيء عا هسر مما حرم الله الاوقد دخل في حملة قوله ، فن دان الله فيها بينه وبين الله مخلصاً لله ولم يرحص لفسه في ترك شيء من هذا فهو عند الله في حزبه العالمين وهو من المؤمنين حقاً .

وأياكم والاصرار على شيء نما حرم الله في ظهر القرآن ونطبه ، وقد قال الله تعالى : • ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ، .

( ومنها ) واعلموا أنه انما أمر ونهى ليطاع فيها أمر به وليشهى عما نهى عنه ، فن تبع أمره فقد أطاعه وقد أدرك كل شيء مرف الحير عنده ، ومن لم ينته عما نهى الله عنه فقد عصاه ، قان مات على

مصيته أكبه الله على وجهه في النار .

واعلموا أنه ليس س الله وسي أحد من حلقه ملك مقرب ولا بي مرسل ولا من دون دلك من حلقه كلهم الاطاعتهم له ، فاجتهدوا في طاعة الله أن سركم أن تسكونوا مؤمنين حقاً حقاً ، ولا قوة الا بالله ، وعليكم بطاعة ربكم ما استطعتم فان الله ربكم .

واعلموا أن الاسلام هو التسليم والتسليم هو الاسلام ، في ستم فقد أسلم ومن لم يسلم فلا اسلام له ، ومن سره أن يبلغ الى تفسه في الاحسان فليطع الله ، فانه من أطاع الله فقد أملغ الى نفسه في الاحسان واياكم ومعاصى الله أن تركبوها ، فانه من انتهاك معاصى الله مكا مقد أمان ه الا در ال نفر مراد من الارد ،

وكبها فقد أبلغ في الاساءه الى نفسه ، ولبس مين الاحسان والاسامة منزلة . فلاهل الاحسان عند رئهم الجنة ولاهل الاساءة عند ربهم النار فاعملوا بطاعة الله واجتنبوا معاصيه .

واعلموا أنه ليس يغى عكم من الله احد من حلقه شيئاً لا ملك مقرب ولا أبي مرسس ولا من دون ذلك ، فمن سره أن تنفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب الى الله أن يرضى عنه ،

واعلموا أن أحداً من حنق الله لم يصب رضى الله الاسطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة أمره مر آل مجمد صلوات الله عليهم ، ومعصيتهم من معصية الله ولم يشكر لهم فضلا عظم أو صغر .

وأعلموا أن المنكرين أم المكذبون، وان المكذبين م الماهقون وان الله عز وجل قال للمنافقين وقوله الحق ، « أن المنافقين في الدرك الاسفل من الناد ولن تجد لهم نصيراً ، ولا يقرقن احد منكم ألزم الله قلبه طاعته وحشيته من احد من الناس اخرجه الله من صفة الحق ولم يجعله من اهلها ، فان من لم يجعل الله من اهل صغة الحق فأولئك م شياطين الاس وألحن ، وأن لشياطين الانس حيلة ومكراً وخدائع ووسوسة بعصهم الله به من النظر في دين الله الذي لم يجعلل الله شياطين الانس من اهله اراده ان يستوى اعداء الله واهل الحق في الشك والانكار والتكذيب فيكونون سواء كما وصف الله تعالى في كتابه من قوله : ، ودوا لو تكفرون كاكفروا فتكونون سواء ، ثم نهى الله أهل النصر بالحق ان يتحدوا من اعداء الله ولياً ولا نصيراً فلا يهولنكم ولا يرديكم عن النصر بالحق الدى خصكم الله به من عبلة شياطين الايس ومكرهم من اموركم تدفعون افتم السيئة بالتي هي احسن فيا يبسكم وبيهم ، تلتمسون بذلك وجه ربكم عطاعته وهم احسن فيا يبسكم وبيهم ، تلتمسون بذلك وجه ربكم عطاعته وهم لا خير عنده .

لا يحل لكم أن تطهروهم على اصول دين الله ، فأنهم أن محموا منكم فيه شيئاً عادوكم عليه ودهموه عبيكم وجهدوا على هلا كلم واستقبلوكم عا تكرهون ، ولم يكن لكم النصفة مهم فى دول الفجاد فاعرفوا مبرلتكم فيها بينكم وبين أهل الباطل ، فامه ينبني لاهل الحق أن يبزلوا أنفسهم منزلة أهل الباطل لان الله لم يجعل أهل الحق عنده عنزلة أهل الباطل ، ألم يعرفوا وجه قول الله فى كتابه أد يقول ؛ وثم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسدين فى الارض أم نجعل المتقيل كالفجار ، أكرموا أنفسكم عن أهل الباطل ولا تجعلوا الله تنادك وتعالى \_ وله المثل الاعلى \_ وامامكم ودينكم الدين تديبون به عرضة لاهل الباطل ، فتغضبوا الله عليكم فتهلكوا .

هملا مهلا يااهل الصلاح لا تتركوا أمر الله وامر من أمركم بطاعته فيغير الله ما يكم من نعمة، احبوا في الله من وصف صفتكم واستنوا في الله من خالفكم ، والمثلوا مودتكم و بصيحتكم ( لمن وصف صفتكم ) ولا تنقلوها لمن رغب عن صفتكم وعاداكم عليها وبغاكم الغوائل (١) .

هذا أدنا أدب الله ، فحدوا به وتقهموه واعقاره ولا تلبذوه وراء طهوركم ما وافق هذا كم أخذتم به وما وافق هواكم طرحتموه (٧) العادة المد

ولم تأخذوا به .

واياكم والتجبر على الله ، واعلموا أن عبداً لم يبتل بالتجبر على الله الله الله الله الله على الله الله الله الله ولا ترتدوا عسملى أعقادكم مشقلهوا خاسرين . اجارما الله واياكم من التجبر على الله ولا قوة لنا ولمكم الا بالله .

وقال عليه السلام: ال العبد أذا كان خلقه الله الاصل الحلق) مؤمناً لم يمت حتى يكره الله الله الشر ويباعده عنه، ومل كره الله الله الله الشر وباعده عنه عافاه الله من الكبر أن يدخله والجبرية ، فلا بت عريكته (٣) وحدن حلقه وطلق وجهه وصاد عليه وقار الاسلام وسكيته وتحشمه وورع عن محدارم الله وأجتم مساحطه وررقه الله مودة الناس ومجاملتهم وترك مقاطعة الناس والخصومات ولم يكل منها ولا من أهلها في شيء .

 <sup>(</sup>١) العائلة - الداهية ، العدد «المهلكة ، الشر ، جمعها ، الن .

<sup>(</sup>۲) طرح التيء ۽ رسدو قدقه ٠

 <sup>(</sup>٣) المريكة ; المصنى ، الطبيعة ، الحلق ، إمان ﴿ والان لين العربكة ، اى
 اللس الحلق ،

وان العبد اذا كان الله حلقه في الاصل ( اصل الحلق )كافراً لم يمت حتى يحب اليه الشر ويقر به منه ، فادا حب اليه الشر وقربه منه ابتلى بالكبر والجبرية فقسا قلبه وساء خلقه وغلط وجبه وظهر فحشه وقل حياؤه وكشف الله سره ورك لمحارم فلم ينزع عنها ورك معاصى الله والنص طاعته واهلها ، فعد ما بين حال المؤمر. وحال الكافر ،

ملوا الله العافية واطلوها اليه ولا حول ولا قوة الا بالله صروا النفس على البلاء في الدنيا، فإن تتابع البلاء فيها والشدة في طاعة الله وولايته وولاية من امر بولايته حير عاقبة عند الله و الآحرة من ملك الدنيا، وإن طال تتابع نسيمها ورهرتهما وغضارة (١) عيشها في معصية الله وولاية من نهى الله عن ولايته وطاعته فإن الله امر بولاية الائمة الدين سماهم الله في كنامه في قوله ، وجعلناهم أئمة يهدون نامره ، وهم الدين أمر الله بولايتهم وطاعتهم ، والدين نهى الدنيا على أولياء ألله الائمة من آل محد ، يحملون في دولتهم بمعصية الدنيا على أولياء ألله الأئمة من آل محد ، يحملون في دولتهم بمعصية الله ومعصية دسوله صلى الله عليه وآله ليحق عليهم كلية العذاب ، وليتكم أن تكونوا مسع نبي أفه محد صلى الله عليه وآله والرسل من قبله ، فن تحد بوا ما قص الله عليسكم في كنتابه مما أبنى به أسياءه وأتباعهم المؤمنين، والشدة مثل الذي أعطاهم الصعر عسملى البلاه في السراء والضراء والشدة والرحاء مثل الذي أعطاهم .

<sup>(</sup>١) العصارة ؛ النعمة وطيب العيش والسعة و الحصب •

وایا کم ومحاطة أهــــل الماطل ، وعبیكم عدى الصالحین ووقارهم وسكینهم (۱) وحلمهم وتخشعهم و ورعهم عرب بحارم الله وصدقهم ووفائهم واجتهادهم نقه في العمل بطاعته ، ومكم الب تفعلوا دلت لم تنزلوا عند دیكم منزلة الصالحین قبلدکم .

واعلموا أن ألله أد أراد مدحيراً شرح صدره للاسلام ، قدا أعطاه دلك بطق لسانه مالحق وعقد قلبه عليه قدم به ، قادا حمع الله له دلك م له اسلامه وكال عبد الله أن مات على ذلك الحال من المسلمان حقاً ، و د لم يرد الله العبد حيراً وكاه الى نفسه وكان صدره صيقا (٢) حرجا اس حرى على لسانه حق لم يعقد قده عليه واد لم يعقد قليه عليه لم معطه الله العمل به قد الحمع ذلك عليه حتى يوت وهو على ثلث الحال الله عند الله من الحق الله يعطه الله من الحق الله عليه ولم يعطه العمل به حجة (٢) عليه م يعطه الله أن يعقد قليه عليه ولم يعطه العمل به حجة (٢) عليه م يعطه الله أن يعقد قليه عليه ولم يعطه العمل به حجة (٢) عليه م

فاتقوا الله وسلوم أن يشرح صدركم للاسلام، وأن يجعل ألسنتكم مطق مالحق حتى يتوفاكم وأنتم على دلك، وأن يحمل مثقلبكم منقلب الصالحين ملكم ، ولا قوة الا مالله ، والحمد لله رب العالمين .

ومن سره أن ياملم أن الله بحده ظيعمل نطاعة الله والبتدما ، ألم يسمع قول الله عز وجــــــن لسبه صلى الله عليه وآله : و قن ن كشتم تحياران الله عاسم، في يحسكم الله ويغفر السكم دنونكم ،

والله لا يطبع لله عداً الداً الا أدخل الله عليه في طاعته اناعما

<sup>(</sup>١) السكينة: الوقار والعلما بينة والمهامة •

<sup>(</sup>٢) الحرج: الميق الشديد

<sup>(</sup>٣) الحيجة : البرهان ع حميها حجيج وحج

ولا والله لا يتبعا عبد أبدأ الا أحه الله ، ولا والله لا يدع أحد اتناعا أبدأ الا أبعضنا , ولا والله لا يبعضنا أحد أبدأ الا عصى الله ، ومن مات عاصياً لله أحزاه الله وأكه على وجهه في النار ، والحمد لله دب العالمين .

### رمن کتاب له علیه السلام الی بعض اصحابه ﷺ

واياكم ان تشره أنصبكم الى شىء حرم الله عليكم ، فان من انتهك ماحرم الله عليه هيهما في الدتيا حال الله عليه وبين الحنة ونعيمها ولدتها وكرامتها لقائمة الدائمة لاهل الحبة أبد الآبدين ...

الى أن قال ؛ وأياكم والاصرار على شيء تما حرم الله في القرآن طهره واطنه ، وقد قال ؛ و ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ۽ .

#### 🍟 ـــ ومن كتاب له عليه السلام

وهى رسالته التى ارسلها الى أصحاب الرأى والقياس الله المحاف المرافية والمقاييس لم يصعب الما معد قامه من دعا غيره الى دينه بالارتياء والمقاييس لم يصعب ولم يصب حظه ، لأن المدعو الى دلك لا يخلو أيضاً من الارتياء والمقاييس ، ومتى ما لم يكن بالداعى قوة في دعائه على المدعو لم يؤمن على الداعى الريحتاج الى المدعو بعد قليل ، لاما قد رأيها المتم الطالب وما كان فائقاً لمعلم ولو بعد حين ، ورأينا المعلم الداعى ربما احتاج في رأيه الى رأى من يدعو ، وفي دلك تحير الجناهلون وشك المرتابون وظن الظانون .

ولو كان ذلك عبد الله جائزاً لم يعث الله الرسل عا فيه الفصل(١) ولم ينه عن الهزل (٢) ولم يعب الجهل ، ولكن الباس لما سفوا الحق وغمطوا (٣) البعمة و سنصوا بجهلهم وتدابيرهم عن علم الله واكتفوا بدلك دون رسله والقوام بأمره وقالوا : « لا شيء الا ما ادركته عقولنا وعرفته ألباما ، (٤) فولاهم الله ما نولوا واهملهم وخذهم حتى صادوا عبدة الفسهم من حيث لايعلمون .

ولو كان الله رضى منهم اجتهادهم وارتيامهم فيها ادعوا من دلك لم يعث الله اليهم فاصلا لما بيهم ولا راحراً عن وصفهم ، وانما استدلله أن رصه الله غير دلك بعثة الرسل مالامور الفيمة الصحيحة والتحدير عن الامور المشكلة المفسدة ، ثم جعلهم الوابه وصراطه والادلاء عليه مأمور محجوبة عن الرأى والقياس ، قمن طلب ما عند الله نقياس ورأى لم يزدد من الله الا نعداً ولم يبعث رسولا قبط وان طال عمره قبابلا من الناس حلاف ما جاه به حتى يكون متبوعاً مرة وتابعاً احرى ، ولم يرايضاً فيها جاه به استعمل رأياً ولا مقياساً حتى يكون دلك واضحاً عده الله ، وفي دلك دليل لكل دى لب وحجى (٥) أس كالوحى من الله ، وفي دلك دليل لكل دى لب وحجى (٥) أس

<sup>(</sup>١) الفصل ١٠ الحق المحض ،

<sup>(</sup>٧) عرل في كلامه ۽ من وهدي عشد حد ء

<sup>(</sup>٣) عمل السمة : لم يفكر ه .

 <sup>(</sup>٤) الألباب جمع الله ; وهو العقل للحراد من الشوائد ، و مادكا من العدن
 فكل لب عقل ولا يُعكس ،

<sup>(</sup>٥) الحجي : النقل والفطة ،

الرسل لا في الرسل

ويان أيها المستمع ال تجمع عليك خصلتين : أحداهما الفذف بما جاش به صدرك وأتباعث للمسك الى غير قصد والا معرفة حداء والاحرى السحاؤك عما فيه حاجتك وتمكذيبك لمن اليه مردك .

وایاك وترك احق سأمة وملالة وانتجاعك (١) الساطل جملا وصلالة ، لاما لم بجد تاماً لهواه جائراً عما دكره قط رشیداً ، فاظر و ذلك ،

ومن كمال له عليه السلام
 عدما كنب ليه المصور مرة: إليه

﴿ لَمْ لَا مَدَاءَ كَا يَعِدُانا أَنَاسَ؟ فأجابه الصادق عليه السلام ﴾
السر دا ما محافك من أجله ، ولا عندك من أمر الآخرة منا رجوك له ، ولا أنت في نعمة فيهيك ، ولا تراها نقمة فيمريك ، فما نصبع عندك؟

فكت اليه : تصحبا سصحا عاجانه و هرب أراد الدنيا لا يصحك ، ومن أراد الآخرة لا يصحبك

همان المنصور ٠ والله لقد ميز عندي منازل من يريد الدنيا عن يريد الاحرة ، وانه عن يريد لآخرة لا لدنيا

ومن كتاب له عليه السلام
 وأما ما سألت من القرآن فدلك أيضاً من حطراتك المتفاوتة
 (١) اي طلبك ،

لمختلفة ، لان القرآن ليس على ما دكرت وكل ما صمعت قعناه غير ما دهست ليه ، وابما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم ولقوم يتلونه حتى ملاوته ، وهم الدبن يؤمنون به ويعرفونه ، فأما غيرهم ها أشد اشكاله عليهم والعده من مقاهب فلو بهم ، ولدلك قال دسول اقه صلى لله عليه وآله وسلم ، ليس شيء بأعد من فلوب الرجال من تفسير عرآن ،

وى دلك تحير الخلائق أحمون الا من شاء الله ، واعا أراد الله سميته ى دلك ان ينتهوا الى بابه وصراطه و ن يعبدوه وينتهوا فى وله الى طاعة القوام نكتابه والناطقين عن أمره ان يستنطقوا ما احتاجوا به من ذلك عليهم لا عن انقسهم أنه فال: ، ولو ردوه الى الرسول ، لى اولى الامر منهم لعلمه الدين يستنبطونه منهم م فأما غيرهم فليس لعلم ذلك ابداً ولا يوجد ،

وقد علمت آنه لا يستقم أن يكون الحلق كامم ولاة الامر ، اذ لا يجدون من يأخرون عليه ولا يلعونه امر الله ونهيه ، فحمل الله انولاة حواص ليقتدى نهم من لم يحصصهم نذلك ، فافهم ذلك السئاء الله ،

وابال ابك وتلاوة القرآن برأيك ، فان الناس عير مشتركين عنيه ولا على عنيه ولا على عنيه ولا على تأويله الا من حده ومانه الدى حمله الله ، فاقهم ان شاء الله واطلب الامر من مكانه تجده ان شاء الله .

# ۳ - ومن كتاب له عليه السلام ۱۳ ليمهن أصحابه عليه

أما بعد · فاق أوصيك يتقوى الله يم قال الله قد ضمل لمى اتقاء ال يجوله عما يكره لى ما يحب ويررقه من حيث لا يحتسب يم فساياك أن تكون بمن يحاف على العباد من ذبوبهم ويأمن المقولة من ذبه ، قال الله عن وجل لا يحدع عن جمله ولا يبال ما عدم الإنطاعته .

### ∨ — ومن كنتاب أه عليه السلام ﴿ وواه السكليني وقده ، ﴿ إِنَّ السلام

﴿ ماساده الى داود بن رزين قال با مرصت بالمديمة مرصاً شديداً 
فبلغ ذلك ابا عبد الله عليه السلام فكتب الى : قد للمي عنتك فاشتر 
صاعاً من بر شم استلق على قفاك وانثره على صدرك كيفها انتثر وقن . ﴾ 
اللهم الى اسألك باسمك الدى ادا سألك به المضطر كشفت منا 
به من ضر ومكنت له في الأرض وجعلته حليفتك على حلقك أن 
تصلى على عجد وآل مجمد وان تعافيى من علتي

ثم استو جالساً واجمع البر من حولك وقل مثل دلك ، فكأعا نشطت من عقال ، وقد فعله غير واحد فانتفع به

#### ۸ — ومن كتاب له عليه السلام چى كتبه الى عبد الله بن الحسن رضى الله عنه ﷺ ( حیں حمل هو واهل بینه یعربه عما صار الیه )

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الى الحلف الصالح والدرية الطبية من ولد أحيه وابن عمه . اما بمد ۽ فلان گنت تقردت ابت واهل بيتك عن حمل ممك ا اصاكم ما انفردت بالحزن والعطة والكآنة والم ووجع القلب دوق، الله على من ذلك من الجرع والقلق وحر المصية مثل ما بالك، ولكن رجمت الى ما أمر الله جل جلاله به المتقين من الصير وحسن العراء حين يسول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ؛ • فاصبر لحسكم ربث فانـــك أعبداً ، وحين يقول ؛ ، فاصبر لحمكم رك ولا أمكن كصاحب الحوت ه وهو يقول لنبه صلى الله عليه وآله وسلم حين مثل بحمزة عليه اسلام : وأن عافيتم فعاقبوا بمن ما عوقتم به وأثن صبرتم لهو خير للصارين. وصبر صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعاقب . وحين يقول : • وأمر اهنك مالصلاة واصطبر عليها لا نسألك درقأ بحن مرزقك والعناقبة للنقوى ، وحين يقول : ، الدين اذا اصابتهم مصية قالوا انا قه وانا اليه راجنون . اولئث عليهم صلوات مر\_\_ رنهم ورحمة واولئك هم المهتدون ، . وحير يقول ؛ ، انما يوف الصارون اجرهم نفير حساب ، وحين يقول لقإن لامه : . واصعر على ما أصابك ان دلك من عوم واصبروا ان الادض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . .

وحل يقول: والدير آموا وعمو الصالحات وتواصوا مالحق رتواصوا الصبر ، وحل يقول ، أثم كان من الذير آموا وتواصوا الصبر وتواصوا بالمحبر وتواصوا بالمرحمة ، وحيل يقول ، وليلو سكم يشيء من الحوف والحوع ويقص من الأموان و لايمس واشهرات ويشر الصارين ، وحيل يقول ، وكأس من الى قائل معه ، بيون كثير فما وهنوا لمنا اصابهم في سبيل الله وما صعفوا وما استبكانوا والله بحد اصابرين ، وحيل يقول ، و واصبر وحيل يقول ، و واصبر حتى بحكم الله وهو حير احاكين ، وامثل ذلك من القرآن كثير ،

واعلم أى عم واس عم ال الله حل جلاله لم ينال بضر اللانيا لوليه ساعة قط، ولا شيء احب اليه من لضر و لجمد واللاثواء مع الصبر ، واله تبادك و تعلى لم يبال سعم الدنيا مدوه ساعة قط، لو لا دلك ما كان اعدة و يقتلون أولياء و يحيمونهم و يمتعونهم ، واعداؤه آمون مصمئون عالون ظاهرون ، ولو لا دلك ما احتجب ركريا وما قتل بحدك قتل بحي طلباً وعدوانا في سي من البعايا ، ولو لا دلك ما قتل جدك على بن ابي طالب اضطهاداً وعدوانا

ولو لا دلك ما فال الله عن وحل فى كشابه ؛ • ولو لا ال يكون الدس امة واحدة لحملنا لمن يكفر ، لرحمن لميوتهم سقفاً من فصة ومعارج عليها يظهرون ؛

ولو لا ذنك لما قال في كشابه : « البحسيون انما عدهم به مر... مال و اين نسارع لهم في الخيرات ان لا يشعرون ، .

ولو لا دلك لما جاء في الحديث · أن الدنيا لا تساوى عبد الله حماح بعوضة .

ولو لا ذلك ما ستى كافراً منها شربة من ١٠٠ ولو لا ذلك لما جاء فى الحديث : لو ان مؤمدً على قلة حس "تعث ثقه له كافراً أو منافقاً يؤذبه

ولو لا ذلك لما جاء في الحديث انه ادا أحب الله قبرماً أو حب عبداً صب عليه البلاء ، فلا يخرج من عم الا ووقع في غم .

ولو لا دلك ما جاء فى الحديث ، أما من جرعتين أحب لى الله ار وجل أن يجرعها عنده المؤمن فى الدنيا من جرعه عبط كظم عليما المجرعة حرن عبد مصينة صبر عليها محسن عراء واحتساب

ولو لا دلك لما كان اصحاب رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم يدعون على من طلبهم لطول الممر وصحة الندن وكثرة المال والولد . ولو لا دلك ما لعا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أذا حص رجلا بالترجم عليه ، لاستعفار استشهد .

فعلبكم ياعم وابن عم وابن عمومتى واحوتى بالصبر والرصا والتسليم والتقويض الى الله حل وعز والرصا والصبر عبدلي فصائه والتمسك تصاعته والبرول عبد أمره .

افرع الله عليها صبراً وعليه كم الصبر ، وحتم لما وله مالاحر و سعادة ، وانقدنا واباكم من كل هدكة بحوله وقوئه انه سميع مجيب ، وصلى الله على صفوته من خلفه عمد الني وامن بيته .

### ۹ - وم كتاب له عليه السلام ۱ أرسله اى البحاشى (١)

﴿ وهو رجل من الدهافي وكان عاملاً على الاهوارو فارس ، فقال مص اهل عمله لاق عبد الله عليه السلام : ان في ديوان النحاشي على حراجا وهو مؤمن يدين بطاعتك فان رأيت ان تكتب لى كتاباً ، فكتب اليه ابو عبد الله الصادق عليه السلام ؛ ﴾

#### يسم الله الرحمن الرحيم

سر حاك يسرك الله

فلما ورد المكتاب عليه دحن عليه وهو في مجلسه ، المساحلا الوله المكتاب وقال ؛ هذا كتاب الى عبد الله عليه السلام ، فقير له ووضعه على عيديه وقال له ، ما حاحتك ؟ قال ، حراح على في ديوانت المال له ، وكم هو ؟ فقال ، عشره آلاف درهم ، قدعا كاتبه وأمره أد تها عده ثم احرجه سها (٣) وأمر ال يشها له لقابل ، ثم قال له ؛ مر رنك ؟ فقال ، يتم حصت قد ك ثم امر له عركب وجارية وعلام وأمر به شخت ثباب (٣) في كل ذلك يقول له ؛ من سردتك ؟ فيقول : تعم جمعت قداك في كل ذلك يقول له ؛ من سردتك ؟ فيقول : تعم جمعت قداك في كل ذلك يقول له ؛ من سردتك ؟ فيقول : تعم جمعت قداك في كل ذلك يقول له ؛ من سردتك ؟ فيقول : تعم جمعت قداك في كل ذلك يقول له ؛ من سردتك ؟ فيقول : تعم جمعت قداك في كل ذلك يقول له ؛ من سردتك ؟

(١) البحد ثنى نفيح الدول وكسرها والشديد الياء تم وتحقيقها اقصح ، فرهو لاب التاسع للشبح الأحل همد بن اللي بن حمد ابن المعاس صاحب كتاب الرحان والداهدال معرف بطائق على اليس الدالية وعلى الذاحر وعلى من له عان وعقار

(٣) اي حرج سمه من دفاير الدمان

(٣) البحث الأعاء مسان فيه النياس .

قال له ؛ احمل ورش هذا البيت الدى كنت جالماً فيه حين دفعت الى كتاب مولاى الدى باولتى فيه وارفع الى حوائجك . قال فقعما وحرح الرجل فصار الى في عبد الله علمه السلام بعد ذلك فحدثه الرجل بالحديث على جهته ، فجم يسر عا قمل . فقال لرجل ويب رسول الله كأنه قد سرك ما فعل في ؟ فقال ، اى والله لقد سرائه ورسوله ،

#### ۱۰ ـ ومن كتاب له عليه السلام ۱۰ ـ ومن كتاب له عليه السلام ۱۰ ـ ومن كتاب له عليه السلام

﴿ قال عبد الله بن سلمان النوالي لا كست عند جعفر بن محمد اصادق عليه السلام ، فاذا عمرتي لعند الله النجاشي ورد عليه فسلم وأوضل ليه كنتاماً فقصه وقرأه ، فادا أول سطر فيه ؛

سم بقه الرحم الرحم ، اطال بقه بقاء سبدى وحدى من كل سوء عداه ، الى لبت بولاية لاهوار ، فان رأى سيدى ن يحد لى حداً أو يمثل لى مثلا لاستدل به على ما يقرس لى الله جن وعن والى رسوله ، ويلحص في كتابه ما يرى لى العمل به وفيها يبذله وابتدله وابن اضع ركانى وفيمن اصرفها وعن آدس والى من استربح ومن ائق وآمن وأخا اليه في سرى ، فمسى أن يحلمنى الله بهدايتك ودلالتك ، فالمك حجة الله على خلقه وأمينه في يلاده ، لا رالت بعمته عليك قبال عبد الله بن سليهان فأجابه ابو عبد الله عليه السلام . ﴾

#### بسم الله الرحمن الرحيم

حاطك الله نصنعه ، والطف ست عمه ، بكلاً ك برعايبه ، فابه ولى ذلك

اما بعد . فقد جاء لى رسولك بكتابت فقرأبه وفهمت جميسع ما ذكرته وسألت عنه ، وزعمت انك بليت بولاية الاهوار فسرف دلك وساء في ، فأما سرورى بولاينك فقلت على أن يعيث الله لك ملهولا من أولياء آل محد صلى الله عليه وآله ويعر ك ، وساء في من دلك في ادتى ما أحدف عليث أن تبثر بولى لما فلا تشم حظيره القدس

قای ملخص لك حميع ما سألت عه ، ر الت عملت به ولم تجاوره رجوت ال ألم الشاء لله تعالى ، احبرى الى على آبائه عرب على بن الى طالب عليهم السلام على رسول لله صلى الله عليه وآله اله قال ، ، من استشار احوم المؤمن فم يمحصه للصبحة سليه الله له ،

واعلم الى سأشير عليك برأى ال المن عملت به تحلصت مما أبت متخوفه ، واعلم ل حلاصك وبحداك مل حقل لدماه وكدم الادى متخوفه ، واعلم ل حلاصك وبحداك مل حقل المعشرة مع ليل في غير ضعف وشده في عير عنف ، ومداراه صاحبت ومن يرد عليك من رسله ، وارتق في رعيتك بأل تو فقهم عني ما وافق الحق والعدل الشاه الله .

اياك والسعاء واهل النهائم فلا يلمرق (١) منهم مك أحد ولا براك الله يوماً ولهة وأنت تقل منهم صرفاً ولا عسسدلا فيسخط الله

(١) لؤق والدن و السق والنصق .

عليك ويهتك سترك .

فأما من تأفس به وتدتريج الله وتلح المورك اليه فدلك الرجس المنتحى المستنصر الامين الموفق لك على ديلك ، وميز عوامك وجرب الفريقين فإن رأيت هنا لك رشداً فشأنك .

وابك ان تبطى درهما او تحليع ثواً او سحمل على دانة في غير ذات الله لشاعر أو مصحك لو عتراج الا اعطيت مثله في ذات الله

ولندكل جوائزك وعطايك وحاءك للقواد ولرسل و لاحماد واصحاب لوسائل واصحاب الشرط والاحماس وما اردت أن تصرفه في وجوء البر والحاج والفتوة والصدقة والحج والمشرب والكسوة في تصلى فيها وتصل بها والهدية التي تهديها الى الله عن وجل والى رسوله صلى الله عليه وآله من أطيب كسك

ياعيد الله اجهد الا تكامر ذماً ولا فضة فتنكون مي أهل هذه الآية الى قال لله عر وجل ؛ والدبن يكثرون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله » .

ولا تستصفرن من حلو وفصل طعام نصرفه في نظون خالية ليسكن بها غضب الله تيارك وتعالى .

واعلم ان سمعت من ابی محدث عن آماته عن آمیر المؤمنین علیهم السلام آمه سمع البی صلی الله علیه وآله وسلم یقول یوماً: ما آمن بالله والیوم الآحر من منت شماماً وجاره جائع . فقلما : اهلمکما پارسول الله ؟ فقان : من فضن طمامکم ومن نصل تمرکم ورزفکم وحلفکم وحرفکم تطفون نها غضت لوب .

محرح امير المؤمين عليه السلام من الدنيا وليس في علقه تبعة

وقد وجهت البك مكارم الديا و لآحرة ، قال أنت عملت مما همجت لك في كتاب هذا شمكانت عليك من الدنوب والخطايا كشن اوزان الجان والمواح البحار رجوت الله اربي يتجامى عنك جل وعن بقدرته .

ياعيد الله أياك أن تحيف مؤماً ، فان ابي محمد حدثى عن ابيه عن جده على بن أنى طالب عبيهم السلام أنه كان يقال ؛ من نظس الى مؤمن نظرة ليخيفه مها أخافه أنه يوم لا طل الا طله ، وحشره في صورة الدر شمه وجسده وحميع أعضائه حتى يورده مورده

وحدثى إبى عن آمة عن على عن الذى صلى ألله عليه وآله أمه قال: من أعاث هفاماً من المؤمين عائه ألله يوم لا ظل الا طله ، وآمه الله يوم لا ظل الا طله ، وآمه عن سده المدقل ، ومن قضى لاحيه المؤمن حاجة قضى ألقه له حواليح كثيرة احداها الجمة ، ومن كما أحاه المؤمن من عنى كماه ألله من سندس الجنة واستبرفها وحريزها ، ولم يزل في رصوان ألله ما دام على الممكنو منها سلك ، ومن أطمم أحده يزل في رصوان ألله ما دام على الممكنو منها سلك ، ومن أطمم أحده ألرحيق المختوم ، ومن أحدم أجلة ، ومن سقاه من ظمأ سقاه لله من وأسكنه مع أولياته أطاهرين ، ومن حمن أحاه المؤمن من رحله حمله ألله عن يوق ألجمة ومعى به أملائك المقربين يوم أقيامة ، ومن روح أحاه المؤمن أمرأة يأدين بها وتشد عضده ويستريح اليها ومن روح أحاه المؤمن أمرأة يأدين بها وتشد عضده ويستريح اليها

وجه الله من حور العين وآدمه عن احب من الصديقين من اهل منته واحوامه وانسهم له ، ومن اعان احام لمؤمن الى منزنه لا لحاجة منه اليه كنت من روار الله وكان حقيقاً على الله ان يكرم رائره .

باعبد الله وحدثى الى عن آمائه عن على عليه السلام اله سمع من المول لله يقول لاصحابه بوماً ، معاشر الناس أنه ليس بمؤمن من لعن لماله ولم يؤمل لقلبه م فلا تشموا عثرات المؤمس فاله مرس السع عثرة مؤمل البح الله عثراته يوم القيامة وفضحه في جوف بيته .

وحدائي الى عي على عليه السلام قال الحدالله في ميشاق المؤمل في لا يصدق في مقالته ولا ينتصف من عدوه ولا يشني عيصه الا يضيحة نفسه الالنب كل مؤمل ملجم ودلك فساية الصيرة وراحة طويلة احد الله ميثاق المؤمن على اشياء أيسرها مؤمل مثله يقول عقالته يتميه وبحسده الاشيطان يعوبه ويعينه اوالسلطان نقعو أثره وينبع عثراته الوطاء الدى هو مؤمن به يرى سفك دمه دياً والاحة حرامه عاماً الها نقاء المؤمن نعد هذا ياعبد الله المواد الله المؤمن نعد هذا ياعبد الله المواد الله المؤمن نعد هذا ياعبد الله المؤمن نعد هذا ياعبد الله المؤمن نعد هذا ياعبد الله الله المؤمن نعد هذا ياعبد الله المؤمن نعد الله المؤمن نعد هذا ياعبد الله المؤمن نعد الله المؤمن نعد الله المؤمن نعد الله المؤمن نعد الله الله المؤمن نعد الله المؤمن المؤمن نعد الله المؤمن المؤمن نعد الله المؤمن المؤم

وحدثنى أنى عن آمائه عن المن صلى الله عليه وأله قال بانزل حبرتيل عليه السلام فقال : يامحد أن الله يقرأ عليك السلام ويقول : اشتققت للمؤمن أسمأ من أسمائن ، سميه مؤماً ، فالمؤمن من وأنا منه ، من استهان بمؤمن فقد استقبلني بالمحاربة .

یاعبد الله وحدثی انی علی آمائه علیهم السلام علی علی علیه السلام عن اللی صلی الله علیه وآله آمه قال یوما : یاعلی لا تناطر رجلا حتی تنظر فی سریرته ی قال کانت سریرته حسنة قال الله عن وجل لم یکر لیحدل ولیه ، وال کانت سریرته ردیة فقد یکفیه

مساویه به فلو حهدت آن تعمل به آکثر نما عمله من معاضی آنه عز و حل ما قدرت علیه

یاعد الله وحدثی ای عن آمائه عن علی علیه السلام عن اللی صلی الله علیه وآله قال : الدی الکمر ن پسمع الراحن عرب أحیه الدکلمة لیحفظها علیه برید ان یقضحه انها ، اولئٹ لا خلاق هم

ياعبد الله حدثى الى عن آمائه عن على عليه السلام اله قال يه من قال في مؤمن ما رأت عباء وسمعت ادماء ما يشبه ويهدم مروأته همو من الدين قال الله عز وحل - م ان الدين يحبون ان تشبع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عدات اللم يه .

يه عبد شه حدثى ان عن آمائه عن على السلام امه قبال ،
من رون عن احيه المؤمن روابة بريد بهما هدم مروأته و ثلبه ما أو بقه
الله تعطيشته حتى بأنى بمحرج بما قال ولن يأنى بالخرج منه امداً ، ومن
ادحن على حيه لمؤمن سروراً فقد ادحن على امن البيت سروراً ،
ومن ادحن على اهن لبيت سروراً فقد ادحل على رسول الله صلى الله
عليه وآله سروراً ، ومن ادحل على رسول الله صلى الله عليه وآله
سروراً فقد سر الله ، فحقيق عليه ان يدحله الجنة حيدة

ثم بی اوصیك انقوی بند واینار طاعه و لاعتصام محمله ، فانه مرب اعتصام محمله ، فانه مرب اعتصام محمله ، فانه ولا تؤثر احداً على رضاه وهواه ، فانه وصیة اند عز وجل لی حلقه لا یقیل منهم غیرها ولا یعظم سواها

واعلم ان الحلائق لم يوكارا بشيء اعظم من النقوى فانه وصيتا اهل النيت ، فان استطعت ان لا تمال شيئا من الدنيا تسأل عنه عداً فافعل . قال عبد الله بن سلبيان : فلما وصل كتاب الصادق عليه السلام لى المحاشى فظر فيه فقال : صدق والله الدى لا إله الا هنو مولاى، فا عمل احد بما في هذا الكتاب الانجى فلم يزل عبد الله يعمل مه في ايام حياته .

# ١١ . ومن رسالة له عليه السلام أن الغنائم ووجوب الخس ﷺ

فهمت ما ذكرت ابه اهتممت به من العلم بو حوه مواضع ما فه بيه رضى ، وكيف امست سهم دى الفرق منه ، وما سألنى من اعلامك دلك كله ، فاسمع بقليك وابطر بعقلك ، ثم اعظ فى جنبك الصف (١) من نفسك ، فابه اسلم لك عداً عند ربك المتقدم امره ونهيه اليك . وفقنا الله وأياك

اعلم ال الله رق وربك ما غال على شيء وما كال دبك نسياً ،
وما فرط في الكتاب من شيء وكل شيء فصله تفصيلاً ، واله ليس ما
وصح الله تبارك وتمالى من أحد ماله بأوضع بما أوضح الله من قسمته
اياه في سله ، لابه لم يفترض من ذلك شيئا في شيء من القرآل الا
وقد أتبعه بسنه آياه عير مفرق بينه و بهه ، يوجبه لمن فرض له ما لا
يزول عنه من القسم كما يزول ما بني سواه (٢) عمن سمى له لابه يزول

<sup>(</sup>١) النصف بالكبير وقد تنك الأنصاف والبدل

<sup>(</sup>۲) التسم - باللمح - . العسر «والما يبي سواه عاى سوى الفسم- و لمراد ان موارد المسمه كلى لا يرول وتات داعاً ، يخسلا**ف غيره كانه جزئ يزول** لروان اسمه

عن الثبيح تكبره والمسكين بعناه وابن السبيل بمحوقه بيلده ، ومع توكيد الحج مع ذلك «لامر به بعليها وبالنهى عما ركب بمن متعه تحرجاً(١) فقال الله جل وعر في الصدقات ـ وكانت اول ما افترض الله سبله ـ :

ا الما الصدقات للعقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل فله وابن السبيل ، فالله اعلم ببيه صلى الله عليه وآله موضع الصدقات .

واما لمعام (٧) فاله لما كان يوم ندر قان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ من قتل فتيلا فله كندا وكبذا ، ومن اسر اسيراً فله من غمائم القوم كنذا وكندا ، فان الله قد وعدن أن يفتح الله على وأنعمى عسكرهم .

قدا هزم الله لمشركين وحمعت غنائهم قام رجل من الانعمار فقال : بارسون الله الله امرتما للمتال المشركين وحثثتنا عليه وقلت : من اسر اسيراً فله كنذا وكنذا من عنائم القوم ، ومن قش قتيلا فله كندا وكنذا التي قتلت قتيب دني لذلك الدنة دواسرت اسيراً فاعطنا ما اوجبت على نفسك بارسول الله .

ثم جنس فقام سعد بن عبادة فقال ؛ يارسول الله ما متعنا ان تصيب مثن ما أصابوا جنن عن العدو ولا زهادة في الآحرة والمعنم (٣) ولكما تخوفها ان بعد مكانها مبك فيميل اليك من جند المشركين او

<sup>(</sup>١)النحرج إ محت الحرج ١٠ي الأثم.

<sup>(</sup>٢) المفاح و جم مغتم ، اي العنيمه .

<sup>(</sup>٣) حين فاعل لفوته ﴿ مند ٤٠ اي ما منما حتى عن المدو ولا رهيدة

يصبيوا منك ضيعة (١) فيميلوا اليك فيصيوك بمصيبة ، وانك ان تعط مؤلاء القوم ما طلبوا يرجع سائر المسلمين ليس لهم من العنيمة شيء . ثم جلس فقام الانصاري فقال مثل مقالمه الاولى ثم جنس يقول ذلك كل واحد منهما ثلاث مرات ،

فصف النبي صلى الله عليه وآله بوجهه فأبرل الله عز وجلل الله على المابوا يومئة وألونك على الانقال (٢) ، والانقال اسم جامع لما اصابوا يومئة مثل قوله : ، وما غستم من شيء ه ثم قال . ، قل الانقال لله و لرسول ، فحتلجها الله من ايديهم فجعلها لله ولرسوله . ثم قال : « ها تقوا الله واصلحوا دات بسكم واطبعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين » .

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة انزل الله عليه:
واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان فه حسه والرسول ولدى القرق واليتاسي والمساكين وأبن السميل أن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم المعرقان يوم التق الجمعان ، فأما قوله و الله ، فكما يقول الافسان هو لله ولك ولا يقسم لله منه شيء ، فخمس رسول لله صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) الضيعة بالكسر التعب والهلاك ؛ الديد ، وعالمتح المرة من صبغ .

(٧) الاتعال جمع فيل بالتجريك : الزيادة والمسبعة ، من على الرحل كنعسر اعطاد باعلة من المعروف بما لا يريد تو به منه والأعدل ، ما راده فله هده الأمة في الحلال ، والله الله : حمله فله ، والعني السبعة والعلل ، واصله بمعني برحوع فكأن في معني العبيمة والطل مني الرحوع الصا ، وقيل : المال المتحود من الكفار بنقسم الى ما يحصل من غير قتال و يحاف حيل والا ركاب ، والى ما حصل بدلك ويسمى الاول فيثاً والثاني غنيمة ،

وآله العنيمة التي قبص محمسة أسهم . فقبض سهم الله لنفسه يحيى مه دكره ويودث عده ، وسهما لقرائه من يى عد المطلب ، فانقد سهماً لايتام المسلمين وسهما لمساكينهم وسهما لابر السميل من المسلمين في غير بجارة ، فهذا يوم عدر وهذا سميل النمائم التي أحدث بالسيف

واما ما لم يوجف عليه محيل ولا ركاب (١) فان كان المهاجرون حيى قدموا المدينة اعطتهم الانصار نصف دورهم ونصف أموالهم ، والمهاجرون يومئذ بحو مائة رجل ، فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على من قريظة والنصير (٢) وقيض أمنوالهم قال الني صلى الله عليه وآله للانصار ؛ ان شئتم أحرحتم المهاجرين من دوركم وأموالكم وأقسمت لهم هذه الاموال دونكم ، وان شئتم تركتم أموالكم ودوركم وأقسمت لمكم معهم

قالت انصار على اقسم لهم دونا واتركهم معنا في دورنا وأموالنا فأرن الله تبارك وتمالى : « ما افاء الله على رسوله منهم \_ يعني يهود قريظة \_ قما أوحمتم عليه من حين ولا ركاب ، لانهم كانوا معهم بالمدينة أفرب من أن يوجف عليهم محيل ولا ركاب ثم قال : « الفقر ا

(١) الايحاف : السير المتديد والحين : حاعد الأوراس ، وقبل لا و حد نه من لفطة كالمعوم والرهط ، لهم حيد ن ، وتستعمل محاداً للمرسان ، والركاب ككسان : لامل التي تحمل المهوم ، واحد بهد حلة ، فلا واحد مد من لفظها ، و حمها ركب ككت .

(۲) بني قريطة كحهيمة ادو مو المعتبر كتمر بر : عند من اليهود كان يمهم و بين النبي صلى الله عليه و آنه و سلم عهد ومشاق فعصوا ، و به سعد معهم مو اقت عطيمة \_ واحع ابن الامير والعلم ي المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ينتفون فصلا من ألله ورصوانا ويصرون الله ورصوله اولئك هم الصادفون ، فجعلها الله لمن هاجر من قريش مع النبي صلى الله عليه وآله وصدق ، وأحرج أيعنا عهم المهاجرين مع رسول الله من العرب القوله : « الدين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ، لان قريشا كانت تأخذ ديار من هاجر منها وأموالهم ، ولم تكن العرب نفعل دلك عن هاجر منها ، ثم ألى على المهاجرين الذين جعل لهم الحس وبرأهم من النفاق نتصديقهم اياه حين قال : « فأولئك هم الصادون ، ثم الني على الانصار ودكر ما صنعوا وجهم المهاجرين وايئارهم اينهم وانهم لم يوجدوا في أمسهم حاجة - يقول : حزارة (۱) - مما أوتوا ، يمني المهاجرين وأيئارهم المواولة والمهم لم يوجدوا في أمسهم حاجة - يقول : حزارة (۱) - مما أوتوا ، يمني المهاجرين وأيئام على مناجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا فيلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا فيلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا فيلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا فيلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يحدون في صدورهم حاجة مما أوتوا فيلهم عليهم فيلهم علمهم فيلهم عليهم فيله عليهم فيلهم عليهم فيلهم عليهم فيلهم عليهم فيلهم عليهم فيلهم عليهم فيله عليهم فيلهم فيلهم فيلهم فيلهم فيلهم فيلهم فيلهم فيلهم فيله فيلهم فيلهم فيلهم فيلهم فيلهم فيلهم فيلهم فيلهم فيله فيلهم فيلهم فيلهم فيله فيلهم فيله فيلهم فيله

وقد كان رجال اليموا التي صلى الله عليه وآله قد وترهم (٢) السلمون فيها أحدوا من أموالهم ، فكانت قلوبهم قد امتلات عليهم، هما حسن اسلامهم استعفروا لانفسهم بما كانوا عليه من الشرك وسألوا الله أن يذهب بما في قلوبهم من الفل لمن سقهم الى الايمان ، واستعفروا لهم حتى يحلل ما في قلوبهم وصادوا احوايا لهم ، فأثبي الله على الذين

<sup>(</sup>١) الحر رة الفتح : النصف في الكلام و عما وجع في الفلد من عبط وتحوه .

<sup>(</sup>٢) وترهم: قطعهم و المدهم، وتر القوم حمل شقعهم و تراً ، اي افردهم.

قالوا ذلك خاصة فقال : و والدين جاؤا من سدهم يقولون ربنا اغفر لما ولاخواما الذين سنقونا بالايمنان ولا تجعل فى فلوينا غلا للدين آمنوا ربنا الك رؤف حيم».

فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله المهاجرين عامة من قريش على قدد حاجتهم فيها يرى ، لانها لم تحمس فتقسم بالسوية ، ولم يعط أحداً منهم شيئا الا المهاجرين من قريش غير وجلين من أنصار يقال لاحدهما سهل بن حنيف (١) .

(١) هو سهن من صيعيد بن واهب الانصاري الأوسى من اصحاب رسول لله صلى الله عليه وآنه وسم ، شهد بدراً و المتناهد كلها ، وكا في بدء الاسلام عام لأون من الهجرة كليم السام قومه لبلا فيحملها إلى من أة مسعمه من الانصار لا روح لها يقول لها الحدى فاحتملي بهذا ، وكان المير المؤملين عليه السلام يداكر دلك عنه بند عوثه متمجهاً ،

وروى اله شهد العدم وكال من النصاء تدين احتارهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأتنى عشر في ليله العقده وكال هو عن تحت مع وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واله وسلم يوم احد ما الهرام الساس واليمه على الموت ، وحمل ينصح يومثه عائدا لله لله الله عليه وأله وسلم وعمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله وسلم : تبلوا سهلا فاله سهل ه

وكان من اصحاب البر لمؤسين عليه السلام استحده صوات الله عليه هي المدينة من حرح الى الممرة ، وكان واليه ثم ولاه على فارس فأخرجه الى اهل فارس فوجه عليه السلام رادداً فارسوه وصالحوه الادوا الحراح ، ثم شهد سهل مع على عليه السلام صعين ، وكان هو والحوم عيّان بن حنيف من شيرطة الحيس ، وتوبى بالدكوفة بعد مرجمه منه في صعين ، وكان من احد الدين اليه وجرع من

وللاخر سمائ برخرشه \_ أبو دجابة (١) \_ فابه اعطاهما لشدة حاجة كانت بهما من حقه ، وامسك الدي صلى أنه عليه وآله من أمرال بي قريظة والنضير ما لم يوجف عليه حيل ولا دكاب سبسع حوائط لنفسه ، لابه لم يوجف على فدك خيل أيضا ولا دكاب .

واما حيبر فانها كانت مسيرة ثلاثة أيام من المدينة ، وهى أموال اليهود ولمكنه اوجف عليها حيل وركاب وكانت فيها حرب فقسمها على قسمة ندر ، فقال الله عز وجل : ، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القرفي واليتامي والمساكين وابن السين كيلا يكون دولة بين الاغبياء منكم وما آثاكم الرسول فحقوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، فهذا سبيل ما أفاء الله عملي رسوله بما اوجف عليه خيل وركاب .

وقد قال على بن انى طالب صلوات الله عليه : ما زلنا تقبض سهمنا مهذه الآية التى أولها تعليم واحرها تحرح (٣) حتى جناء خمس السوس وجندى سابور (٣) .

م مو ته فقال عليه السلام : ﴿ لُو احتي حَلَّ لَنْهَافَ ﴾ وأَهَمَهُ في بُرَدُ اهْمُ حَمِّ يُ وصلى عليه حمل صلوات فكم حساء عشرين تكثيره : مأن صلى عليه و كبر خُس تكثير ب أثم متني أموضعه وصلى عليه ركم حمل تكثيره تا حرى يصنع ذلك إلى ف شهى الى قدره ، وقال عاية السلام الوكبرت عليه سنعين من الكان اهلا .

(٩) ای لود ر لانصاری لحررحی من اصحاب رسول الله صلی لله علیه
 وآله و سلم ٤ شهد بدراً و احداً و حمیع استاهد ، و قبل به شهد صمین ایصاً .

(۲) تحرح بر له ۰

(٣) كانتا مدستين في نواحي قارس فتحها المطفون في سنة ١٧ هـ ٠

الى أن فال عليه لسلام ؛ ثم قال على صلوبت الله عليه ؛ ال الله حرم على رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقية فعوصه منها سهيا من الحس ، وحرمها على أهن بينه خاصة دون قرمهم ، وأسهم لصعيرهم وكيرهم ودكرهم والثاهم وفقيرهم وشاهدهم وعاشهم ، ولانهم اعا اعطوا سهمهم لانهم فرابة قبيهم والتي لا تؤول عنهم

الحد لله الدى جعله ما وجعلنا منه ، فلم يعط رسول الله صلى الله عليه وآله أحداً من الحسن غير تا وغير حلقائنا ومولينا ، لانهم منا واعطى من سهمة تاسالحرم كانت بينه و بينهم معودة في الدى كان بينهم ، فقد أعلمتك ما أوضع الله من سبس هذه الانفال الاربعة وما وعد من أمره فينهم وبوره بشفاء من البيان وضياء من لبرهان ، جاء به الوحى المبرل وغين به الذي المرسل صلى لله عليه وآله ، في حرف كلام لله أو بدله بعد ما سمعه وعقله فاعا أنه عليه ، والله حجيجه (١) ، والدلام عليكم ورحمة الله و بركاته .

0 0 0

وسدًا ينتهى ما تيسر لى جمعه من كتبه ورسائله عليه السلام وهو آحر لباب الثانى ، ولنشرع في الباب الثالث «لمحتار من حكمه والقصار من كلبائه أنشاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) الحجيج : الدال اطهار الحجه .

الباب الثالث في حكمه علية السلام والقمار من كلاته



١ - قال عليه السلام :

العلم رأس الحير كله .

٢ — وقال عليه السلام:

وجدت علوم الناس في أربع ، اولها ان تعرف ربك ، الثناق أن تعرف ما صبع بك ، الثالث ان تعرف ما أداد منك ، الرابسع أن تعرف ما يخرجك من دينك .

٣ ـــ وقال عليه السلام :

أكثر الباس قيمة اكثرهم علماً .

٤ — وقال عليه الدارم:

كنى بالحلم ناصراً .

وقال عليه السلام:

لعلماء أمناء الرسل ما لم يأتوا أبواب السلاطين .

٣ ـ وقال عليه السلام :

ان هذا العلم عليه فقل ومفتاحه المسألة .

٧ 🕳 وقال عليه السلام :

صحبة عشرين يوماً قرابة .

۸ - وقال عليه السلام :

حديث في حلال وحرام تأحذه من صادق حير من الدنيا وما فيها .

پ – وقال عليه السلام :

ان أنث بعد له وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين والرضا ،
 وجعل الهم والحزن في الشك والسخط .

١٠ - وقال عليه السلام .

لا يرجع صاحب المسجد بأقل مرى احدى ثلاث ؛ إما دعاء يدعو به يدحن الله به الحنة ، وإما دعاء يدعو به فيصرف الله عنه بلاء الدنيا ، وإما اخ يستفيد في الله .

۱۱ ــ وقال عليه السلام ;

من اعتدل يوماه فهر مفهون ، ومن كان غده شر يوميه فهو مفتون ومن لم يتفقد النقصان في نفسه دام نقصه ، ومن دام نقصه فالموت حير له ، ومن ادت من غير معتد كان المقو اهلا .

١٢ ـــ وقال عليه السلام :

لا تبكل هية الشريف الا بالنواضع

١٣ — وقال عليه السلام :

اطلىوا العلم ولو بحوض اللبح وشق المهج.

ع إ ـــ وقال عليه السلام :

من كان الحزم حارسه والصدق جليسه عظمت نهجته وتمت مروته، ومن كان الهوى مالسكه والنجز راحمه عاقاه عربي السلامة واسلساه الى الهلسكة.

۱۵ – وقال عليه السلام :

ان شئت ان تکرم دس ۽ وان شئت ان تهان فاحش .

١٦ ــ وقال عليه السلام :

المدل أوسع من الارض

٧٧ ـــ وقال عليه السلام :

والله ما عد الله بشيء افصل من أداء حق المؤمن .

### 🚺 ـــ وقال عليه السلام :

الایام ثلاثة . فیوم مضی لا یدرك ، و یوم الناس فیه فیدبغی آن پنتنموه ، وغداً آنا فی ایدیهم أمله .

١٩ ـــ وقال عليه السلام ب

للائة يستدل بها على اصابة الرأى حسن اللقاء ، وحسر . الاستياع ، وحسن الجراب .

### • ٢ ــ رقال عليه السلام :

ان المره يحتاج في منزله وعياله الى ثلاث خلال يشكلهما وان وان لم يكن في طبعه دلك : معاشرة جميلة ، وسعة تتقدير ، وغيرة تحصر . . .

### ٢١ ـــ وسئل عليه السلام :

عن فصيلة الامير المؤمس على صلوات الله وسلامه عليه لم يشرك فيهاعيره؟ فقال عليهالسلام : فصلالافر بين السقوسيق الانعدين بالقرابة .

### ٢٢ — وقال عليه السلام :

ثلاثة لا يصيبون الاحبراً . اولو الصمت ، وتارك و الشر ، والمسكة لا يصيبون الاحبراً . اولو الصمت ، وتارك و الشر ، والمسكة ودكر الله عز وجل . ورأس الحزم التواصع . فقال عليه السلام . أن ترضى من المجس بدون شرفك ، وأن تسلم على من لقيت ، وأن تترك المرآء وأن كست محقاً .

### ٣٧ ـــ وقال عليه السلام ۽

تفقهوا في الدين ، فان من لم يتفقه مسكم في الدين فهو أعرافي ، وأن الله عز وجل يقول في كتابه ، «ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم أذا رجموا اليهم لعلهم يحقرون » . ٢٤ ـــ وقال عليه السلام :

المؤمى الدى ادا غصب لم يحرجه غصيه من حق ، واذا رضى لم يدحله رضاه في باطن ، والدى ادا قدر لم يأحد اكثر مما له

۲۵ ـــ وقال عليه السلام :

امتحر اخاك عند نعمة تتجدد لك أو باثبة تنوبك .

٢٦ ـــ وقال عليه السلام :

أكرم نفسك عن هواك .

٧٧ ــــ وقال عليه السلام :

استحى من الله مقدر قدرته عليك

٣٨ - وقيل له عليه السلام :

تم يداوى الجرص ؟ فقال و لن تنتقم من حرصت عثل القناعة .

۲۹ — وسأله هشام بن الحسكم و

ما الدليل على أن ألله وأحد ؟ فقال عليه السلام : اتصال التدبير وتمام الصنع .

• ٣٠ ـــ وقال عليه السلام :

المهتان على البرىء اثقل من الحبال الراسيات .

٣١ سـ وقال عليه السلام :

يأتي على الناس رمان ليس فيه شيء أعر من آخ أبيس ، وكسب درهم حلال .

٣٢ — وقال عليه السلام :

ان يسلم الناس من ثلاثة أشياء كانت سلامة شاملة ؛ لسان السوء، ويعد السوء ، وفعل السوء .

### ٣٣ ـــ وقال عليه الــــلام :

الأحوان ثلاثة · مواس بنقسه يم وآخر بماله وهما الصادقان في الاخام، والاحر يأحذ منك البلعة ويريدك لبمص اللذة فلا تعدم من الهل الثقة .

### ₹٣ --- وقال عليه السلام :

من لم یکن فیه ثلاث حصال لمینفعه الایمان؛ حلم یرد جهل الجاهن، وورع یججزه عن طلب المحارم ، وحلق پداری به الناس .

### ٣٥ ـــ وقال عليه السلام :

كتاب الله عز وجل اربعة اشياء : على العبارة، والاشارة ، واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام ، والاشارة للحواص ، واللطائف للاولياء ، والحقائق للانبياء .

٣٦ - وقال عليه السلام :

من سأل فوق قدره استحق الحرمان.

٣٧ -- وقال عليه السلام :

العر أن تذل للحق اذا ألزمك.

٣٨ — وقال عليه السلام :

من اكرمك فأكرمه ، ومن استحف لك فاكرم تقسك عنه .

٣٩ ـــ وقال عليه السلام :

من أحلاق الجاهل الاجامة قبل أن يسمع ، والممارطة قبل أن يفهم ، والحكم بما لم يعلم .

و عليه السلام :

بحب للوالدين على الولد ثلاثة اشياء : شكرهما على كل حال ،

وطاعتها فيما يأمرانه به ويتهانه عنه فى غير معصية الله ، ونصيحتهما فى السر والعلانية . وبجب للولد على والده ثلاث حصال : احتيار والدته، وتحسين اسمه ، والمبالغة فى تأديبه .

٩٤ ـــ وقال عليه السلام :

ادا لم یکن فی المملوك حصلة من ثلاث قلبس لمولاه فی امساكه راحة : دین برشده ی او ادب بسوسه ی أو حوف بردعه .

٧ع وقال عليه السلام :

الرجال ثلاثة عاقل واحمق وفاجر ، فالعاقل أن كلم أجاب وأن بطق أصاب وأن سمع وعي ، والاحمق بن تسكام عجل وأن حدث دهن وأن حمل على القبيح فعل ، والعاجر أن أثنمته حالك وأن حدثته شانك.

٣٤ ـــ وقال عليه السلام :

أنه يعفر للجاهل سيمون دنا قبل أن يعقر للعالم دنب وأحد

٤٤ -- وقال عليه السلام :

ما عدب الله الله الا عند استهالتهم محقوق فقراء احوالهم .

وقال عليه السلام :

ما عبد الله عش بقل الاقدام الى بر الاحوال وزيارتهم .

٢٦ ـــ وقال عليه السلام :

من مال الى الصوفية فليس منا وانا منه براء ، ومرف أمكرهم وردً عليهم كان كن جاهد الكفار مين يدى رسول الله صلى ألله عليه وآله .

٧٤ ـــ وقال عليه السلام ۽

🗚 ـــ وقال عليه السلام :

من اطاع هراه فقد اطاع عدوه

هع \_ وقال البراد فيل لدقيب الحرجابي , وى عن الصادق عليه السلام الله قال ، احرم سوء الظل ، وروى عن الى جعمر عليه سلام الله قال ؛ من حسن طنه روح قلبه ، فما هذه للمساده ؟ قال ، يدول نسوء الطل اللا تستم الى كل احد فتؤد سرك و امانتك ، يريدول عسل الطل ان لا تسيء طلك بأحد اطهر لك بصحاً وقب لك جميلا وصح عدك باطه ، وهو من فوهم ؛ ، احمل امر احيك على احسته حتى يبدو اك ما يعلبك عليه » ،

مه ــ وقال عليه السلام :

سرك من دمك علا يجرين في غير أو ساجت .

رقال عليه السلام .

مدرك أوسع لبرك

٧٥ ــ وقال عليه السلام

اللصدافة حمسة شروط فن كانت فيه فانسوه اليها ومن لم تمكن فيه فلا تنسبوه الى شيء منها ، وهى ؛ أن يكون رين صديقه ريبه ، ومريزته له كملانيته ، والا يغيره عليه مال ، وال يراه أهلا لحميع مودته ، ولا يسلمه عند السكيات .

٣٥ ــــ وقال عليه السلام :

اللائة لا يعذر المرء فيها ۽ مشاورة عاصح ۽ ومنداراة حاسد ،

والتحب الى الباس.

هـ -- وقال عليه السلام :

ثلاثة من أستعملها افسد دينه ودنياه ؛ من ساء ظنه ، والمكن من سمعه ، وأعطى قياده حليلته ـ روجته ـ .

🖰 🚾 وقال عليه السلام .

العاقل لا يستحف بأحد ، واحق من لا يستحف به ثلاثة الدلماء ، والسلطان ، والاحوان ، لابه من استحف بالعداء افسد دينه ، ومن استخف بالاحوان افسد دياه ، ومن استحف بالاحوان افسد مروته .

٧٥ -- وقال عليه السلام :

لا يستمى اهلكل لمدعن ثلاثة يفرع اليهم في أمر دنياهم وآخرتهم قان عدموا دلك كانوا همجاً : فقيه عالم ورع ، وأمير خير مطاع ، وطيب بصير ثقة .

٨٥ -- وقال عليه السلام :

العقل ما عند به الرحم واكتسب به الجنان .

٩٥ — وقال عليه السلام :

المقل دليل المؤمن .

م. إلى السلام السلام السلام

كال المقل في ثلاث - التواضع لله , وحسن اليقين , والصمت الا من خير .

٣١ ـــ وقال عليه السلام :

الحهل في ثلاث : الكبر ي وشدة المراء ، والجهل مالله .

٣٢ ــ وقال عليه السلام :

من لم يستح عد النيب وبرعمو عد الشيب وبحش الله عظهر النيب فلا خير فيه .

٣٣ ـــ وقال عليه السلام :

منع الجود سوء الظن بالمعبود

على السلام عليه السلام

من لم يتفقد النقص في نفسه دام نقصه ۽ ومرمي دام نقصه فالموت حير له .

ه ٣ ــ وقال عليه السلام :

المستبد برأيه موقوف على مداحص الرال

٢٣ ـــ وقال عليه السلام ب

لولى الناس بالمهو أقربهم أفدرهم على العقوبة ، وأنقص الساس عقلا من ظلم من دونه ومن لم يصفح عمن أعتقد ليه .

٧٧ ـــ وقال عليه السلام :

القرآن انيق و ماطنه عميق .

٨٧ ــ وقال عليه السلام :

الهرى يقظان والعقل نائم .

٣٩ ـــ وقال عليه السلام :

ثلاثة تدل على كرم المر. ؛ حسن الحلق ، وكـعلم الغيط ، وغض الطرف .

٧٠ ـــ وقال عليه السلام ؛

ثلاثة تكدر العيش: السلطان الجائر ، والجار السوء، والمرأة البذية.

٧١ – وقال عليه السلام :

ثلاث حصال من رزقها كان كاملا : العقل ، والحمال ، والفصاحة

٧٧ — وقال عليه السلام ٠

مى ررق ثلاثاً عال العنى الاكبر ؛ الضاعه عا أعطى ، والياس عب فى أيدى الناس ، وترك الفصول .

٧٣ - وقال عليه السلام :

ثلاثة لا تعرف الا في ثلاثة مواطن لا يعرف الحلم لا عمد العضب ، ولا الشجاع الا عمد الحرب ، ولا لاخ الا عمد الحاجة

٧٤ — وقال عليه السلام ؛

اریمة لا تشیع من ادیمة پارش من مطر ۽ وعین من نظر ۽ واتئی من ذک ۽ وعالم من علم

۷۵ — وقال عليه السلام :

٧٦ -- وقال عليه السلام :

العلم جنة ، والصدق عر والجهل ذل ، والقهم مجمد ، والجود بجح ، وحس الحلق مجلية للمودة ، والعالم تزميه لا تهجمه عليه اللو دس ، والحزم مساءة الطن .

٧٧ ــــ وقال عليه السلام :

كنثرة النظر في العلم يفشح العقل.

٧٨ ــ وقال عليه السلام :

لا يتم ألمعروف الاعتلائة: تتعجيه، وتصعيره، وستره.

### ٧٩ ـــ وقال عليه السلام :

لا يقبل أنه عملا ألا عمرفة ، ولا معرفة ألا بعمل ، فمرت عرف دلته المعرفة على العمل ، ومن لم يعمل فلا معرفة أنه ، ألا أن الأيمان بعضه من بعض .

هم — وكان عليه السلام يتردد عليه رجل من اهل السواد فانقطع عنه , فسأل عنه فقال بمض القوم : انه نبطى ـ يريد ان يصبع منه فقال عليه السلام ؛ اصل الرجل عقله ، وحسبه دينه ، وكرمه تقواه والناس في آدم مستوون .

## ٨١ ـــ وقال عليه السلام ؛

الساس على عير مصيرة كالسائر على عير الطريق ، لا يزيده سرعة السير الاسدآ .

## ٨٢ ـــ وقال عليه السلام :

يهلك الله ستة بستة ؛ الامراء بالجـــود ، والعرب بالعصبية ، والدهافين بالكبر ، والنجار بالحيامة ، وأهلالرستاق بالحيل ، والفقهاء بالحسد

# 🔭 🗕 وقال عليه السلام :

من صدق السانه رکی عمله ، ومن حسنت بیته رید فی رزقه ، ومن حسن بره بأمل بیته زید فی عمره .

## ٨٤ - وقال عليه السلام :

تأحير التولة اعترار ، وطول النسويف حيرة ، والاعتلال على الله عن وجل هلك ، والاصرار أمن ، ولا يأمن مكر الله الا لقوم الخاسرون ۵٪ — وقال عليه السلام :

تُلائة تورث المحبة ؛ الدين ، والتواضع ، والبذل.

٨٦ 🗕 وقال عليه السلام :

ثلاثة مكسة للبعضاء النفاق ، والعجب ، والظلم .

٨٧ -- وقال عليه السلام

ثلاثة هيهن البلاعة : التقرب من معنى البعية ، والتعبد من حشو الحكلام ، والدلالة بالعلمين على الكثير .

٨٨ ــــ وقال عليه السلام :

احدر من الناس ثلاثة ؛ الحائن ، والطلوم ، والنهام ، لان من خان لك خانك ، ومن طلم لك سيظلمك ، ومن م اليك سيم عديك .

🗛 ـــ وقال عليه السلام

اللؤم تفاهل .

٩٠ --- وقال عليه السلام :

جاهل سخى افعنل من ناسك بخيل.

٩٩ ــ وقال عليه السلام :

من سأل من فوق عقه استحق الحرمان.

٩٢ ـــ وقال عليه السلام :

الانتقاد عداوتي

٩٣ ـــ وقال عليه السلام :

من طلب الرياسة هلك .

ع السلام عليه السلام :

طلب الحواثح الى الناس استلاب للمن ومذهبة للحياء ، واليأس

نما في ايدى الناس عر للبؤس في دينه . والطمع هو انفقر الحاضر .

ه 🛖 وقال عليه السلام :

ثلاثة لا يزيد الله يها الرجل المسلم الاعراً . الصفح عمل ظلمه ، والاعطاء لمن حرمه ، والصلة لمن قطعه

٩٣ - وقال عليه السلام :

المؤمن أدا غصب لم يحرجه عضبه عن حق ، واذا رضى لم يدحله رضاء عن باطل

٧٧ – وقال عليه السلام :

لا تعنب فتعنب ، ولا تحفر لاحیك حفرة فتقع فیهما ، فانك
 کا تدین تدان .

٨٨ — وقال عليه السلام :

عجبت لمن يبحل بالدنيا وهى مقبلة عليه او يبحل عليها و هى مدبرة عنه يا فلا الانفاق مع الاقبال يصره ولا الامساك مع الادبار ينفعه ..

🧚 🗕 وقال عليه السلام ;

أغنى الغنى من لم يكن للحرص اسيراً .

٠٠٠ ـــ وقال عليه السلام :

ارسة تذهب ضياعاً ؛ الاكل بعد الشبع ، والسراج في القمر . والزرع في السبخة ، والصبيمه عند غير أهلها

١٠١ -- وقال عليه السلام ؛

من الحلاق الجاهل الاجابة قبل ان يسمع ، والمعارصة قبل ان يقهم ، والحدكم بما لا يعلم . ٢٠٢ ـــ وقال عليه السلام :

من لم يخب الله اخاله الله من كل شيء

٣٠٠ — وقال عليه السلام :

من لم يقيد ألفاظه يندم.

١٠٤ - وقال عليه السلام :

فلة المبي فمبيحة

٥٠٥ - وقال عليه السلام :

لا تبكوس اول مشير ۽ وأياك والرأى الفطير

٣٠٠ ـــ وقال عليه السلام ۽

اولى الناس بالعفو أفدرهم على العقوبة ، وانقص الناس عقلا من

ظلم دونه ، ولم يصفح عمن اعتذر اليه .

١٠٧ - وقال عليه السلام:

أفشاء السرا سقوطان

١٠٨ ـــ وقال عليه السلام :

من كان الحرم حارسة والصدق جليسة عطمت بهجته وتمت مروته

٩٠٩ ــ وقال عليه السلام ب

من ورع العداوة حصد ما ندر .

. وقال عليه السلام :

ان مما أعان أله على الكدامين النسيان .

٧٧٨ — وقال عليه السلام :

آفة الدين الحسد والعجب والفخر .

١١٢ – وقال عليه السلام :

ان الحسد يأكل الايمان كما تأكل البار الحطب .

١١٣ – وقال عليه السلام :

ان السقه حلق لثم ، يستطيل على من دوبه ويحضع لمن قوقه ،

ع ١٩٨ ـــ وقال عليه السلام :

من لم يملك غضبه لم يملك عقله .

وهال له الوحيمة باله عبد الله ما اصبرك على الصلاة 15 فقال عليه السلاة 15 فقال عليه السلام : وبحك بالمهال أما علمت أن الصلاة قر مال كل تتى وال الحج جهاد كل ضعيف ، ولمكل شيء ركاة وركاة لدن الصيام ، وافصل الاعمال انتظار المرج من الله ، والداعي ملا عمل كالرامي الا وتر ، فاحفظ هذه المكليات بالمهال.

١٩٣ – وقال عليه السلام :

من النيراضع أن تسم على من لقيت

١١٧ - وقال عليه السلام :

من أذنب من غير ذنب كان العفو أهلا

٨١٨ - وقال عليه السلام ۽

ان الصبر والصدق والحلم وحسن الحلق من احلاق الانداء، وما يوضع في ميران أمرى، يوم القيامة شيء افصل من حسن الحلق .

١٩٩ — وقال عليه السلام :

 • ١٣٠ - وقال عليه السلام :

أياك وسقطة لاسترسال

١٣١ – وقال عليه السلام :

اں حیر العاد میں مجتمع فیہ خمیں خصال ، ادا أحس . استشر ، وادا أساء استعمر ، وادا عطی شكر ، واذا التلی صبر ، وادا طلم عفر ،

١٣٢ ــ وقال عليه السلام ؛

مروة المرء في نفسه دست لعقبه وقبيلته .

١٢٣ — وقال عليه السلام :

شرف المؤمن قيام للين . وعزه استعباؤه عن الناس

١٢٤ - وقال عليه السلام:

لا برى حدكم ادا ادحل على مؤمن سروراً انه عنيه ادحله فقط س و نته عليها ، بل والله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .

١٢٥ - وقال عليه السلام :

أسجول من سحمه دياه عن آخرته

١٢٣ - وقال عليه السلام

ان الله بند له وقدطه جبل لروح والراحة في اليقين والرضاء وجس لهم والحزن في الشك والديجط .

۱۲۷ - وقال عليه لسلام .

من لم يستح من طب الحلال حقت موقته ونعم أهله ,

١٢٨ - وقال عليه السلام :

اباكم والمراح فانه يدهب بماء الوجه ومهابة الرجال.

١٢٩ ــ وقال عليه السلام :

لا تشعروا قلولكم الاشتعال عا قد فات ، فشعلوا ذهابكم على الاستعداد لما لم يأت .

۱۳۰ — وقال عليه السلام :

طب الحواثج الى الناس اسلاب سنر ومقفية للحيام ، واليأس عافى ليدى الناس عز للنؤس في ديمه واطمع هو الفقر الحاصر . ١٣١ ـــ وقال عليه السلام -

الحشية ميراث العلم ، والعم شدع للمرعه وقب الاياب ، ومن حرم الحشية لا يكون عالماً وان شق اشعر في متشاعهات اعلم .

۲۳۲ — وقال عليه السلام .

كنق بخشية الله علماً ، وكبي بالاعترار جهلا

۲۳۳ - وقال عليه السلام :

من بدأ بكلام قبل سلام فلا تجيبوه .

١٣٤ - وقال عليه السلام :

عليك باحوال الصدق ، دبهم عده عبد الرحاء وحبة عبد الملاء

ه ١٣٥ — وقال عليه السلام :

لم يستزد بمحبوب بمثل الشكر ، ولم يستبقص من مكروه عنل الصبر .

١٣٦ - وقيل له عليه السلام :

ما المروة ؟ فقال عليه السلاء : ألا ير ك الله حيث يتهاك ، ولا يُعقَدُكُ حيث أمرك .

١٣٧ ـــ وقال عليه السلام :

من قتع مما ررقه الله فهو اغني الناس.

١٣٨ — وقال عليه السلام :

ما اوسع العدل وان تل .

١٣٩ - وقال عليه السلام :

ثلاث من مكارم الدنيا والاحره؛ تعفو عمن طلبك ، وتصل من قطعك ، وتحلم اذا جهل عليك .

۱٤٠ - وقيل : ما حد حس الحلق ؟ فقال عبيه السلام
 تاين جناحك ، وتطيب كلامث ، وتلي أحاك بيشر

١٤١ – وقال عليه السلام .

لا أيمان لمن لا حياء له .

١٤٢ – وقال عليه السلام :

للفعتيل بن العياض (1) الدرى من الشحيح ؟ قال : هو الخيل .

(١) هو أبو على القطيل بن ساس بن مسعود بن نشر التمامي العندين أبر هذا المشهور ؟ أحد رجال الطريقة ؟ -لد مدوره من بالاد حد اسال و في نسم فيدمن منحاب العددي عنه السلام الله عظم الما نه ، فين ، الكنه عامي

وكان في اول امره شاطراً عطع العدريق بين سور، وسرحس ، وكارف سبب توبته انه عشق جارية ديم هو يرتني لحدر ل الدي سمع دلياً لامرآل بتلو ها أم يأل للدين آمو لل محشع قلولهم لذكر الله فا فعال الارب دد لل و ورحم وآوى الليل أبي حرامه فادا فيها رائمه فعال معشهم بر محل ، وقال معشهم حتى هسم فال فعيلا عني العلوق يقطع عليه ، د لل العصيل واسهم فسار من الأقد د ،

ودم الكوفة وسمع الحدث به أنم اسفل لى مكل و عاور به الى ارساب في الحرم من سنة ١٨٧ ودفن فيها ه

وكان به ولك يسمى على من المصن و هو الصن من اليه في الو هدا والسادة

المقال عليه السلام ؛ الشح اشد من الخلى ، أن البخيل ينخل بما في يده الشحيح يشتح على ما في أيدى الناس وعلى ما في ينده حتى لا يرى في أيدى الناس شيئاً لا تمى أن يكون له بالحن والحرام ، لا يشسع ولا ينتفع بما درقه الله

١٤٣ — وقال عليه السلام :

صدقة يحمها الله اصلاح بين الناس ادا تفاحدوا . وتقارف بيمهم ذا تباعدوا .

١٤٤ ــ وقال عليه السلام

من کف بده عن الناس فانما یکف بدأ واحدة ویکفو ب ایدی کشیرة ،

١٤٥ — وقال عليه السلام:

من عامل لباس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكندنهم ووعدهم فلم يحلفهم كان نمن حرمت عينته وكملت مربوته وطهر عدله وتوجبت احوته

١٤٦ — وقال عليه السلام :

س فرط تورط ، ومن حلف العاقبة تثبت عرب الدحول فيما لا يعلم

١٤٧ — وقال عليه السلام :

من عجم على امر بنير علم جدع انف نفسه .

فكال شاماً سرياً من المار الصالحين ، وهو معدود من الذين فنعلهم محمله الله فلم سمتع شحياه كثيراً ، ودلك مه كان يوماً في المستحد الحرام واقعاً هرب ماه رضرم فسمع قارائاً يقراءً - فا واراى المجرمين بومثادمقر بين في الاصفادسر اليلهم من فطران وبعثني وجوههم الباراني فضعق ومات م ١٤٨ — وقال عليه السلام :

لا شيء احسن من الصمت ، ولا عدو أصر من الجمل، ولا داء ادوي من الكذب .

١٤٩ ـــ وقال عليه السلام

صه الارحام تحس الخلق، وتطيب انفس، وتزيد في الررق، وتسيء في الاجل.

• ٩٥٠ ـــ وقال عليه السلام .

المؤمن مألوف ، ولا حير فيمن لا يألف ولا يؤلف

١٥١ — وقال عليه السلام :

حرم الحريص خصلتين ولزمته حصلتان ؛ حرم القساعة فافتقد الواحة ، وحرم الرضا فافتقد اليقين ،

١٥٢ ـــ وقال عليه السلام :

النوم راحة للجنبد ، والنطق راحية اللزوج ، والسڪوت راحة للنقل .

**۱۵۳** — وقال عليه السلام :

ادا رار المسلم المسلم قبل له برايها الزائر طبت وطانت لك الجمة . عدم من تاك الما الدو

\$ 10 — وقال عليه السلام ۽

اعبد الناس من اقام الفرائص ، وأورع الناس من وقف عسد الشهة ، أرهد الناس من ترك الحرام ، اشدالناس اجتهادأمن ترك لدنوب

١٥٥ -- وقال عليه السلام :

المقر هو الموت الاخر .

١٥٦ – وقال عليه السلام : ``

أني رأيت للمروف لا يتم الاشلاف تعجيله، وستره، وتصغيره

١٥٧ – وقال عليه السلام :

ایاك وحصدتین الصجر والكس، هابك ان صجرت لم تصبر على حق ، وان كسلت لم تؤد حقاً .

١٥٨ - وقال عليه السلام :

من كان الهوى مالكه والعجر راحته عاقاه عن السلامة وأسلباه الى الهلكة

١٥٩ ــ وقال عليه السلام

من خاف الله كلّ لسامه ,

٠٣٠ ــــ وقال عليه السلام :

م ايقظ عنة فهر آكابا .

١٣١ - وقال عليه السلام :

من احتفر لاخيه بئراً سقط فيها.

١٦٢ – وسئل عليه السلام :

لماذا حلق الله اخبق؟ فقال عديه السلام بان الله تبارك و مالى يخلق حلفه عثاً ولم يتركهم سدى ، س حلقهم لاطهار قدرته وليكلمهم طاعته فيستوجبوا بذلك رصوابه ، وما حلقهم ليجلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم مضرة ، بل حلقهم لينقمهم ويوصلهم لى نهيم الاند .

٣٢٧ - وقال عليه السلام :

انقوا الله في الصعيفين ـ عنى بذلك اليتم والساء ـ .

## ١٣٤ ـــ وقال عليه السلام :

لاحير في الديا الالاحد رجلين ؛ رجس يزداد في كل يوم احسان ، ورحن يتدارك دنيه بالتوبة ، وابي له يالتوبة ، والله لوسجد حتى يتقطع عنقه ما قبل الله مه الا بولايتنا

١٦٥ ــ وقال عليه السلام :

فى الجيد دعوتان وفى الردى دعوتان ، يقال الصاحب الجيد بارك الله فيك وفيس ماعك ، ويقال لصاحب الردى لا مارك الله فيك ولا في من ماعك .

# ١٣٣ - وقال عليه السلام :

للمفضل س يزيد ؛ امهاك عن حصدتين فيهما هنك الرجال ؛ ال تدين الله بالباطل ، وتعتى الباس بما لا تعم

١٦٧ – وقال عليه السلام :

مهومان لا يشمان . مهرم علم ، ومهوم مال .

١٣٨ – وقال عليه السلام :

بروا آياءكم يبركم ايناؤكم ۽ وعموا عن دساء الناس تعفوا فساؤكم

١٦٩ — وقال عليه السلام :

امتحنوا شیعتما عد ثلاث : عد موافیت الصلاة کیف محافظتهم علیها ، وعد اسرارهم کیف حفظهم لها من عدویا ، والی اموالهم کیف مواساتهم لاحوانهم میها .

• ١٧٠ – وقال عليه الدلام :

عليكم عليمه على دين الله ولا تكونوا أعراءاً ، عن من لم يتفقه في الدين لم ينظر الله اليه يوم القيامة ولم يزك عملا .

# ١٧١ -- وقيل له عليه السلام :

رجر راوية لحديث لم يبحث ذلك في الناس ويسدده في قلوب شيعتكم ، ولعل عائداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية ايهها أفضل ؟ قال ، الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا افضل من ألف عالم .

## ١٧٢ — وقال عليه السلام :

اذا مات المؤمن الفقيه ثم في الاسلام ثلبة لا يسدها شيء .

# ٩٧٣ ـــ وقال عليه السلام :

ما من أحد يموت من المؤمنين أحب الى أطيس من موت فقيه . ١٧٤ — وقال عليه السلام :

لوددت ان اصحافي ضربت على رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا .

# م١٧٥ ـــ وقال عليه السلام :

ثلاث خصال هن اشد ما عمل به العبد : انصاف المؤمن من سسه ، ومواساة المرم بأحيه ، وذكر الله على كل حال . قيل له : فما معى ذكر الله على كل حال ؟ قال عليه لسلام : يدكر الله عند كل سسية يهم بها فيحول بينه و بين المعصية .

# ١٧٦ — وسئل عليه السلام :

عن الملاحين ؟ فقال ، هم الزارعون كينوز الله في ارضه ۽ وما في الاعمال شيء احب الى الله من الزراعة ، وما بعث نبياً الارارعاً ...

# ۱۷۷ – وسأله عليه السلام رجل:

ابی اردت ان انزوج امرأة وان انوی أرادا غیرها . فقالعلیه السلام ؛ تروج التی هویت ودع التی هوی انواك -

# ١٧٨ — وقال عليه السلام :

من شيمتنا من لا يعدو صوته سمعه ولا شجئة اذبه ، (١) ولا يمتدح ما معلماً ولا يواصل لما معصماً ولا يحاصم لنا ولياً ولا يجالس لما عائباً .

قال له مهرم (۲) مكيف اصنع بهؤلاء المنشيعة ؟ قال عليه السلام: هيهم التمحيص وهيهم النميير وهيهم السريل ، تأتى عليهم سنون تفنيهم وطاعول يقتلهم واحتلاف يبددهم . شيعتنا من لا يهر هرير الكلب ولا يطمع طمع العراب ولا يسأل وال مات جوعاً .

ومت قاين اطلب هؤلاه ؟ ؛ قال عبيه السلام ؛ اطبهم في اطراف الارض ، اولئك الحقيص عيشهم ، المنتقلة دارهم ، الدين ان شهدوا لم يعرفوا ، وان مرضوا لم يعادوا ، وان حصوا لم يزوجوا ، وان رأوا مسكراً أسكروا ، وان خاطهم عاهن سلوا ، وان لحأ اليهم ذو الحاجة منهم رحموا ، وعند الموت هم لا يحربون ، لم تحتلف قلوبهم وان رأيتهم احتلف بهم البلدان .

# ١٧٩ ـــ وقال عليه السلام :

ما من مجلس اجتمع فيه الرار وفجاد فيقومون على غير ذكر الله الاكان ذلك المحلس حسرة عليهم يوم القيامة

<sup>(</sup>١)كد في تحف العقول ، وفي الكافي و ولا شحباؤه بديه ۽ ،

<sup>(</sup>٢) هو مهرم بن في جرة الأسدى السكوق من اصحاب الباقر والعمادق والكاطم عليهم السلام .

<sup>(</sup>٣) المربي ، صوب الكلب دون تباحه من قلة صيره على البرد ه

• ١٨ ـــ وقال عليه السلام :

ان الله تمالى ركب العقل في الملائدكة بدون الشهوة ، وركب الشهوة في المائم بدون العقل ، وركبها جميعاً في بني آدم . في علب عقله على شهوته كان خيراً من الملائدكة ، ومن علبت شهوته على عقله كان شراً من البهائم .

١٨١ — وقال عليه السلام :

ادا كان يوم القيامة جمع الله عن وجن الناس في صعيد وأحد وصعت الموارين فتورن دماء الشهداء مع مداد العلماء فيرجح عسملي دماء الشهداء .

۱۸۲ ــ وقال عليه السلام .

العامل على غير يعميرة كالسائر على غير طريق ، ولا يزيده سرعة السير الا بعداً .

۱۸۳ — وسئل عليه السلام :

ما بأل الراتي لا يسمى كافرأ وتارك الصلاة يسمى كافراً ؟ قال عليه السلام: لان الراني يعمل دلك لمسكان الشهوة لامها تعليه ، وتارك صلاة لا يتركها الا استخفافاً مها .

١٨٤ ــ وقال عليه السلام :

العبد المؤمن أذا اذنب ذنباً أجله أنه سبع ساعات فأن استعفر أنه لم يكستب عليه وأن مصنت الساعات ولم يستعفر كسبت عليه السيئة ، وأن المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستعفر ربه فيعفر أه ، وأن الكافر لينساه من ساعته . ١٨٥ - وقال عليه السلام :

من اساء خلقه عذب نفسه .

١٨٣ — وقال عليه السلام :

اذا أراد الله تبارك وتعالى بعيد خيراً رهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره عيومه ، ومن اوتى هذا فقد اوتى خير الدنيا والآحرة.

١٨٧ ـــ وقال عليه السلام ۽

خمس من خمسة محال ؛ النصحية من الحاسد محال ، والشفقة من العدو محال ، والحرمة من الفاسق محال ، والود، من المرأة محال ، والهيبة من الفقر محال .

١٨٨ - وقال عليه السلام ي

ست خصال ينتفع بها المؤمن بعدمونه . ولد صالح يستغفر له ، ومصحف يقرأ فيه ، وقليب بحفره ، وعرس يعرسه ، وصدقة ما، يجريه ، وسنة حسنة يؤخذ بها بعده .

1/4 - وقال عليه السلام ;

ستة لا تبكون في المؤمر ؛ النسر ، والسكر ، واللجاجة ، والكذب ، والحسد ، والبغي .

١٩٠ — وقال عليه السلام :

المحمدية السمحة إقام الصلاة وايتاه الركاة وصيام شهر رمصان وحج البيت والطاعة للامام واداه حقوق المؤمن ، فان من حس حق المؤمن أقامه الله يوم القيامة خمسائة على رجليه حتى يسيل من عرفه أو دية ، ثم يادى مناد من عند الله جل حلاله ، هذا الظالم الذى حسر عن الله حقه ، فيونج ارتبين عاما ثم يؤمر به الى نار جهنم .

## ۱۹۸ — وسأله ب

اللمل بن حنيس - ما حتى المؤمن على المؤمن إ قال - سبعة حقوق واجبات ما فيها حق الا وهو واجب عنيه ان حالفه خرج من ولاية الله وترك طاعته ولم يكر \_ قه عز وجل فيه نصيب . قال : قلت جعلت فداك حدثي ما هي ۽ قال : يامعلي آبي شميق عليك اخشي ان تصيع ولا تحفظ وتملم ولا تعمل قلت : لا قوة الا بالله . قال : ايسر منها ان تحب له ما تحب للفسك وتكره له ما تـــكره لنفسك ، والحق الثاني أن تمشى في حاجته وتشعى رصاه ولا تحالف قوله ، والحق الثالث ان تصله نتفسك ومالك ويدك ورجلك ولسانك ، والحق الرابع ان تكون عينه ودليله ومرآته وقيصه ، والحق الحامس ان لا تشبع ويجوع ولا تلس ويعرى ولا تروى ويطمأ ، والحق السادس ان يكون لك امرأة وخادم وليس لاحيك امرأة ولا عدم ان تبعث خادمك فتعسل ثيابه وتصنع طعامه وتمهد فراشه ، فان ذلك كله ابميا جعل بينك وبيته . والحق السامع ان تبر قسمه وتجيب دعرته وتشهد جارته وتعوده في مرصه وتشخص بذلك في قضاء حاجته ولا تحوجه الى ان يسألك ولكن تبادر الى قضاء حوائجه ، قادا فعلت دلك به وصنت ولايتك بولايته وولايته بولاية الله عز وجل .

## ١٩٢ ـــ وقال الطيه السلام :

أن من العلماء من يحب أن يحون علمه ولا يؤحذ عمه ، فذاك في الدرك الاسفل من النار .

، ومن العلماء، من اذا وعظ الله واذا وعظ عنف ي هداك في الدرك الثاني من البار . ، ومن العلماء ، من يرى أن يعتبع العلم عند دوى الثروة والشرف ولا يرى له في المساكين وضعاً ، فذاك في الدرك الثالث من النار .

و ومن العلماء ، من يذهب في علمه مذهب الجباء والسلاطين ، فان رد عليه شيء من قوله او قصر في شيء من أمره غضب ، فذاك في العرك الرابع من النار .

ه ومن العلماء ، من يطلب احاديث اليهود والتصارى ليعزز به
 ويكمثر به حديثه ، مذاك في الدرك الخامس من النار

ومن العلماء عن يضع فعمه الفتيا ويقول سلوى وقعله لا يصيب حرفاً واحداً والله لا يحب المتكلمين ، هداك في الدرك السادس من النارك و من العلماء ، من يتخذ علمه مروة وعقلا فذاك في الدرك السابع من النار ،

١٩٣ - وقال عليه السلام :

من خاف العاقمة تثبت ميا لا يعلم ، ومن هجم على امر سير علم جدع أنف نفسه (١) .

١٩٤ --- وقال عليه السلام :

ارالة الجال اهون من ارالة قلب عن موضعه .

۱۹۵ — وقال عليه السلام :

لرجلين تحاصيا بحضرته : اما الله لم يظفر بخير من ظفر بالظلم، ومن يفعل السوء بالناس فلا يسكر السوء لذا فعل بحضرته .

<sup>(</sup>۱) ای دل شبه .

٣٩٧ ــ وقال عليه السلام :

المؤمن لا يعليه فرجه (١) ولا يقضحه نظمه .

١٩٧ ــ وقال عليه السلام :

كلما حجب الله عن العباد فموضوع عنهم حتى يعرفهموه.

١٩٨ – وسأله:

١٩٩ ــ وقيل له عليه السلام :

ما البلاغة ؛ فقال عليه السلام؛ من عرف شيئاً قل كلامه فيه ، وانما سمى البليغ لانه يبلع حاجته بأهون سميه

۲۰۰ — وقال عليه السلام :

ما اقمع الانتقام بأهل الاقدار (٣).

٢٠١ ــ وقال عليه السلام :

من اثنمن خاتناً على امامة لم يكن له ضيان على الله (٣) •

۲۰۲ - وقال عليه السلام :

الحياء على وجهين ۽ النه ضعف ۽ ومته قوة واسلام وأيمان .

<sup>(</sup>١) اى لا ملك عليه النفس الامارة لتوقعه في لمحرمات.

 <sup>(</sup>٢) الطاهر ال المراد ما يقدر عليهم الروق والمبيشة ، اي الضعاء ، و الاقدر حم قدر .

<sup>(</sup>٣) الصيان بالفتح ۽ ما يلتزم بالرد .

٣٠٣ ـــ وقال عليه السلام :

تصافرا فابها تذهب بالسحيمة (١)

ع. لا يس وقال عليه السلام ؛

من ملك نفسه أدا غضب وأذا رغب وأذا رهب وأدا اشتهلي حرم ألله جسده على النار.

ه. ٧ - وقال عليه السلام :

ما من شيء الا وله حد . قبل ، فما حد اليقين ؟ قال عليه السلام : أن لا تخاف شيئاً .

٢٠٣ - وقال عليه السلام :

ينبغى للمؤمل ان يكون فيه ثمان خصال : وقور عند الهزاهر , صبور عند البلاء ، شكور عند الرحاء ، قانع بما رزقه الله ، لا يظلم الاعداء ولا يتحمل الاصدقاء (٣) ، بدنه منه في تعب والساس منه في راحة .

### ٧٠٧ ـــ وقال عليه السلام :

ان العلم حليل المؤمن ، والحلم وزيره ، والصبر امير جنوده . والرفق احوه ، واللين والده .

٨٠٨ — وقال له عليه السلام :

ابو عبيدة (٣) ؛ ادع اقه لي ال ال الله على ايدى

<sup>(</sup>١) السحيمة ; الصعيبة والحقد في النفس ،

<sup>(</sup>٢) اي ولا يحمل على الاصدقاء ولا ين كلف عليهم .

 <sup>(</sup>٣) الطاهر اله أبو عبيدة ألحد مرياد سعيسي الكوفي من صحاب الدقر
 والعبادق عبيها السلام ٢ مات في رمن الصادق عليه السلام .

العباد . فقال عليه السلام ؛ أن أنه عليك دلك ألا أن يجعل أرزاق العباد سفتهم من بعض ، ولكن أدع أنه أن يجعل رزقك على أيدى خيار حلقه فابه من السعادة ، ولا يجعله على أيدى شرار حلقه فابه من الشقاوة .

### 📭 🔫 — وقال عليه السلام :

من اوثق عرى الايمان ان تحب في الله وتبغض في الله وتعطى في الله وتمنع في الله .

# • ۲۹ — وقبل له عليه السلام :

قوم يعملون بالمعاصى ويقولون برجو فلا يزالون كدلك حتى تأتيهم الموت . فقال عليه السلام هؤلاء قوم يترجحون فى الامانى كذبوا ليس يرجون ، ان من رجا شيئاً طلبه ومن خلف من شيء هرب منه السلام :

من اكرم الحلق على الله ؟ فقال عليه السلام ؛ أكثرهم دكراً لله وأعلمهم نطاعة الله . قلت ؛ قن النص الحلق الى الله ؟ قال عليه السلام ؛ من يتهم الله . قلت ؛ احديثهم الله ؟ قال عليه السلام . نعم من استحار الله فجاءته الحيرة بما يكره فيسخط فدلك يتهم الله قلت ؛ ومن ؟ قال عليه السلام ؛ ومن ؟ قال عليه السلام ؛ تعم ، من اذا ابتلى شكى بأكثر مما اصابه . قلت ؛ ومن ؟ قال عليه السلام ؛ أذا أعطى لم يشكر واذا انتلى لم يصبر . قلت ؛ قمن اكرم الحلق على الله ؟ قال عليه السلام ؛ من اذا أعطى شكر وادا أبتلى صبر .

## ۲۱۲ – وسئل عليه السلام :

عن صفة المدل من الرجل؟ فقال عليه السلام - إذا غيض طرفه

عن المحارم ولساته عن المهاشم وكمقه عن المظالم

٣١٣ ـــ وقال عليه السلام :

ان الله قد جعل كل حير في الترجية (١) .

٢١٤ ــ وقال عليه السلام :

قرل الله عز وجل ، اتقوا الله حق تقاته ، قال : يطاع فلا يحمى ويذكر فلا يتسى ويشكر فلا يكفر .

٣١٥ - وقال عليه السلام :

ضحك المؤمن تيسم .

٢٩٣ — وقال عليه السلام .

الله الأشياء اللمرء سبقه الناس الى عيب تفسه ، وأشد شيء مؤمة احفاء الفاقة .

٧١٧ ـــ وقال عليه السلام :

من لا يمرف لاحد الفضل فهو المعجب برأيه .

٣١٨ ـــ وقال عليه السلام :

من تملق قلبه بحب الدنيا تملق من ضررها شلاك خصال: هم لا يفي ، ولمل لا يدرك ، ورجاء لا ينال .

٧١٩ – وقال عليه السلام :

الباس سواسية كأسنان المشط ، والمرمكثير بأحيه (٢) ولا خير

(۱) رحا يرحو رحواً ورحي ترجية وازجي ازجاءاً وازدجي قلانا ۽ ساقه ودفعه برفق ۽ يفال ۽ رحي فلان حاحق ۽ اي سهل تحصيلها ، وفي مص السح د الترجية ۽ ه

(۲) ای ایس هو وحده ال هو کنیر ه

في صحبة من لم ير لك مثل الدي يرى لـفسه .

۲۲۰ — وقال عليه السلام بـ

كل حديث جاوز اثنين فاش (١) .

٢٢١ — وقال عليه السلام :

كسنى بالمره خزياً أن يلس ثوباً يشهره .

٢٢٢ - وقال عليه السلام :

لا تكون مؤمناً حتى تكون خاتفاً راجياً ، ولا تكول خاتماً راجياً حتى تكون عاملا لما تخاف وترجو

۲۲۳ ـــ وقال عليه السلام :

ليس الايمان بالتخلى و لا مالتمي و لـكر للايمان ما حلص في القلوب وصدقته الاعمال .

٢٢٤ — وقال عليه السلام :

الناس فی التوحید علی ثلاثة اوجمه مثبت وبای ومشمه ، فالنافی مبطل ، والمئیت مؤس ، والمشمه مشرك

۲۲۵ – وسئل عليه السلام :

أين طريق الراحة ؟ فقال عليه السلام : في حلاف الهوى . قيل فتى يجد عبد الراحة ؟ فقال عليه السلام : عبد اول يوم يصير في الجية . ۲۲۳ — وقال عليه السلام :

طعم الماء الحياة ، وطعم الحنز القوة ، وضعف البدر وقوته من

(١) قال الشاعر :

كل سر جاور الاتنين شاع كل عربيس في المرطاس صاع والطاهر ال المراد من الاتنين الشخصين ، ويختمل ال يكون الشعدن .

شجم الـكليتين (١) وموضع العقل الدماغ , والقسوة والرقة في القلب . ٢٢٧ ــــ وقال عليه الـــلام :

المشي المستعجل يذهب ببهاء المؤمن ويطبي نوده -

۲۲۸ ـــ وقال عليه السلام :

ان صلة الرحم والبر ليهونهان الحساب ويعصبان من الدنوب، فصلوا احواسكم وبروا احوانكم ولو بحسن السلام ورد الجواب.

٢٢٩ ـــ وقال عليه السلام :

الاكل على الشبع يورث البرص .

• ۲۳ ـــ وقال عليه السلام :

كثرة السحت يمحق الرزق (٢) .

۲۲۲ ــ وقال عليه السلام :

المروة مروتان مروة الحضر ومروة السفر ۽ فأما مروة الحضر فتلاوة القرآن وحضور المساجد وصحبة أهل الحبر والنظر في النفقه ، وأما مروة السفر فبذل الزاد والمزاح في غير ما يسخط الله وقلة الخلاف على من صحبت وترك الرواية عليهم ادا أنت فارقتهم .

۲۳۲ ـــ وقال عليه السلام :

ان صارب على عليه السلام بالسيف وقاطه لو اثتمنني واستنصحي

 (۱) ای سوطة بها ، وی الحدیث ( لا پستنقین احدکم فی الحام دانه پدیت شحم الدکلیتین » وفی حدیث آخر ( دمانه کل یوم پدیت شحم السکلیتین » نظر مکارم الاحلاق للطبرسی ( ره ) -

(٧) السحت دلصم المال الحرام وكل مالا يحن كسنه ، وفي بعض النسخ
 والصحت » وفي بعضها « السحت » ومعاه الصيحة واصطراب الاصوات

راستشارتي ثم قبلت ذلك منه لاديت اليه الامانة .

٣٢٧ - وسئل عليه السلام ۽

يُحُورُ أَنْ يَزَكُ الرَّجِلُ نَفْسَهُ ؟ قال : نَمَمَ أَذَا أَضَطَرَ اللهِ ، أَمَا سَمَتَ قُولُ يُوسَفِ : • أجعلي على خَزَائَنَ الأَرْضَ أَنِّي حَفَيْظً عَلَيْمٍ ﴾ وقول العبد الصالح : • أما لدكم ماصح أمين »

٢٣٤ - وقال عليه السلام :

المؤمن مين مخافتين ؛ ذنب قد مضى لا يدرى ما يصنع أنه فيه ، وعمر قد بتى لا يدرى ما يكتسب فيه من المهالك ، فهو لا يصبح الا عائفاً ولا يصلحه الا الخوف ،

۲۳۵ ــ وقال عليه السلام :
 لا تبكونن دوارأ في الاسواق (١) .

٢٢٣ \_ وقال عليه السلام :

لا تدكلم بما لا يعنيك ودع على كشيراً من السكلام فيها يعنيك حتى تجد له موضعاً ، قرب متكلم تسكلم بالحق بما يعنيه في غير موضعه فتحب ، ولا تمارين سفيها ولا حليماً فان الحليم يطبك والسفيه يرديك واذكر احك اذا تغيب بأحس ما تحب أن يذكرك به أدا تعيبت عنه فان هذا هو العمل ، واعمل عمل من يعلم أنه مجزى بالاحسان ما حد ذ بالاجرام .

<sup>(</sup>١) الطاهر أنه صلوات الله عليه يريد أن ينهى عن النطالة والفراغ ، ويصر على الأمة أن يكونوا أنطان عمل ونشاط في أمن دينهم ودنياهم بـ ولنهم ما قبل – أن الشياب والمراع والحدم مصندة للفراء أي مقسده

٢٢٧ - وقال عليه السلام :

المعروف زكاة النعم ، والشفاعة زكاة الجاه ، والعلل ركاة الابدان والعفو ركاة الظفر ، وما اديت زكاته فهو مامون السلب .

۲۳۸ — وقال عليه السلام :

استحسنوا اسماءكم ، فامكم تدعون بها يوم القيامة .

٢٣٩ — وقال له يونس (١) :

لولائى لمكم وما عرفى الله من حقكم احب الى من الدنيا بمخذافيره الله قال عليه السلام بمخذافيره الله قال عليه السلام بايونس قستنا بعير قياس ، ما الدبيا وما فيها هل هى الاسد مورة أو ستر عودة ، واحت لك محبقنا الحياة الدائمة .

• ٧٤ – وقال عليه السلام :

اذا أقبلت دنیا قوم كسوا محاسن غیرهم به واذا ادبرت سلبوا محاسن انفسهم .

٢٤١ — وقال عليه السلام ب

دع أبنك يلمب سبع سنين ويودب سبعاً والرمه نفسك سببع سنين ، فان افلح والا هانه لا خير فيه .

<sup>(</sup>١) الله الله يونس بن يعقوب بن قيس البجلي الكوفى من اصحاب الصادق والسكاطم والرصا عليهم السلام ، وهو تقدمتمند عليه من اصحاب الاصول المدولة ومن اعلام الرؤساء الماحود علهم الحلال والحرام والاحكام والعتبيا، وله كتاب وكان يتوكل لافي الحسن الرصا عليه السلام ، مات رحمه الله في ايام الرصا عليه السلام بالمدينة ،

٢٤٧ ـــ وقال عليه السلام :

مروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا أبناه سبع سنين ، وأضربوهم اذا كانوا أبناء تسع سنين ، وفرقوا بينهم في المصاجع اذا كانوا أماه عشر سنين

٣٤٣ ـــ وقال عليه السلام :

لا حير فيس لا يحب جمع المال من حلال فيكف به وجهه ويقضى به دينه .

ع ٢٤٤ ــ وقال عليه السلام :

غسل الاماء وكسح الفناء مجملة للرزق .

م ٢٤ ـــ وقال عليه السلام :

ان من تمام التحية المصافحة ، وتمام التسليم على المسافر المعافقة .

٢٤٣ — وقال طيه السلام :

اذا دعی احدکم الی الطمام فلا يستنبس ولده ، فانه ان فعل اکل حراماً ودخل عاصياً .

٧٤٧ — وقال عليه السلام :

رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام .

٧٤٨ ــ وقال عليه السلام :

لا تطلع من سرك الاعلى ما لو اطلع عليه عدوك لم يعترك، مان العمديتي ربما كان عدواً (١) .

<sup>(</sup>١) وقد احدُ الشاعر هذا المني في قوله ،

احذر عدوك من واحذر سديقك الف من قاريماً انقلب الصديق فكان اعلى بالمسرة

## ٧٤٩ — وقال عليه السلام :

خلتان من لزمها دخل الجنة . فقيل : وما هما ؟ قال : احتمال ما تمكره اذا أحمه اقله ، وترك ما تحب اذا كرهه الله . فقيل له . من يطيق ذلك ؟ فقال : من هرب من النار الى الجنة .

## • وقال عليه السلام بـ

لا تحالص من الناس خمسة ؛ الاحمق فانه يريد ان ينفعك فيضرك ، والكذاب فان كلامه كالسراب يقرب ملك اليميد ويناعد منك القريب والعاسق فانه يسيعك مأكلة أو شرية ، والبخيل فانه يحذلك الحوج ما تكون اليه ، والجبان فانه يسلك ويتسلم الدية .

# ۲۵۱ - وقال عليه السلام:

من غصب عليك ثلاث مرات فلم يقل فيك سوءًا فاتخذه لك حلا ، ومن أراد ان تصفر له مودة اخبه فلا يمارينه ولا يمارحنه ولا يعدد ميمادًا فيخلفه .

### ۲۵۲ — وقال عليه السلام ۽

ما توسل الى احد بوسيلة ولا تذرع بذريمة هى احب الى ولا اقرب مى من يد اسلفته اياها اتبع بها اختها لاحس ربهـــا وحفظها اذا كان منع الاواخر يقطع لسان شكر الاوائل. وما سمحت نفسى برد بكر الحواتبع .

## ٣٥٣ — وقال عليه السلام :

لا تنظروا الى طول دكوع الرجل وسجوده ، قان ذلك شيء اعتاده فلو تركه استوحش لدلك ، ولـكرني انظروا الى صدق حديثه وامانته .

٢٥٤ ــ وقال عليه السلام

للمفصل م أياك والسفلة فأعا شيعة عنى عليه السلام من عمم يطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجا ثو به وحاف عقابه

٥٥٠ - وقال عليه لسلام :

ايس من شيعت من لم يصل صلاه للس (١) .

٢٥٦ – وسش عليه السلام :

عن الدليل على الحالق؟ فقال صلوات 'لله عليه : ما بالساس من حاجة (٢) .

٧٥٧ – وقال عيه السلام

المؤس يداري ولا يماري

۲۰۸ - وقال عليه السلام .

ں من احاب عن كل ما يسأل لمحمون

٥٥٧ - والم عليه الملام

لا تفتش الماس فنبي للا صديق

٠ ٢٦٠ - وقال عليه السلام .

من حب الرحل دينه حيه احوال

٢٦١ ــ وقال عليه السلام :

المن يهدم الصنيعة

(۱) ره مال كه ممي في المبلد لامين في فعمل صلاح للين (۲) ما وحوها كلمه و كبرها حجه عالى محم الناس في حاجه مستمر م في كل شأن من شؤون خياة ، وهذه الحاجه بدن على او حود مآن هم في حو أنحهم على عمهم ما ها ١٠٥ راديك باآن و حداد الألاحيات السام داليطام ٢٦٢ - وقال عليه السلام :

ضبت بان اقتصد أن لا يفتقر

٣٣٣ ــ وقال عليه السلام :

تقربوا الى لله عراساتكم مع احوانكم .

٤ ٣٦٤ — وقال عليه السلام :

مجاملة الناس ثلث العقل .

٧٦٥ وقال عليه السلام :

تهادوا تحانوا يردن الحدية تدهب بالضعائل .

٢٣٣ ــ وقال عليه السلام :

ل يهلك امره عن مشورة .

٧٩٧ ـــ وقال عليه السلام :

أو تفتى الناس عا لا تعلم العلام الرجال ، ان تدين الله ولباطل ،

٧٦٨ ــ وقال عليه السلام :

من لم یکن له واعط من قلبه وزاجر من نفسه ولم یکن له قرین مرشداً استمکن عدوه من عنقه

٣٣٩ ـــ وقال عليه السلام :

مع النُّبِت تكون الـــــلامة ، ومع العجل تنكون الندامة .

٠ ٢٧٠ ـــ وقال عليه السلام :

حمل هن كما اقول · ليست ليحيل راحة ، ولا لحسود لذة ، ولا لملول وفاء ، ولا لكمذاب مروة ، ولا يسود سقيه ،

الصبر رأس الإعان .

٢٧٢ ـــ وقال عليه السلام :

اصل الرجل عقله وحسبه دينه .

٣٧٣ ـــ وقال عليه السلام :

استرل الررق بالصدقة

٤٧٧ ـــ وقال عليه السلام :

انقدير نصف العقل .

٥٧٧ - وقال عليه السلام :

الربعة أقليل منهاكتير ؛ البار ، والعداوه ، والعقر ، والمرص

٢٧٦ ـــ وقال عليه السلام

من سل سيف البغي قتل به ،

٧٧٧ ــ وقال عليه السلام :

من مد عينه الى ما في يد غيره مات فقيراً .

٨٧٨ ـــ وقال عليه السلام :

رصى الناس لا يملك وألسنتهم لا تصبط .

٧٧٩ - وقال عليه السلام:

ديدا الورع والعقة وحس الصحبة وحس الجوار

• ۲۸ ـــ وقال عليه السلام :

خير المسلمين من وصل وأعان ونفع

٢٨١ — وقال عليه السلام :

حقد المؤمن مقامه وحقد الكافر دهره .

٢٨٢ – وقال عليه السلام :

حنب النحيل سوء الطن برية .

۲۸۳ – وقال عليه الحلام .

دا فشت المعة طهرت اربعة : ادا فشا الربا طهرت الولاول ، واد أمسكت لركاة همكت المشية ، واد جا الحاكم في القصاء أمسك لقطر من السماء ، وادا حصرت الدمة بصر المشركون على مسلمين

٢٨٤ – وفال عليه السلام :

ما عبد الله بأفض من الصمت والمشي لي بيته

٥٨٧ = وقال عليه السلام :

اللائه من عاد هم دل الوالد، والسنطان، والعاجم

٢٨٦ = وقال عليه السلام

کم من معرور بما فد العم فه علیه یا وکم من مستدرج فستر الله علیه یا وکم معتون نشاه الباس علیه

٧٨٧ – وقال عليه السلام

العافية نعمة حفية دا وحدت بسبت وادا فقدت دكرت .

٢٨٨ - وقال عليه انسلام

الدنية نعمة يعجوها الشكر

٢٨٩ - وقال عليه الـ بلاء

من الندأ لعمل في غير وقله كان للوعه في غير حيله .

• ٢٩٠ ـــ وقال عليه لسلام :

رم الحريص حصدين ولرمته حصلتا ... ورم الفياعة وووسد الراحة ، وحرم الرضا وانتقد البقين .

۲۹۱ -- وقال عليه السلام :

من لم يقدم الامتحان قبل الله و الثقة قبل الانس أعُريت موفئة قدماً .

۲۹۲ - وقال عمه السلام .

ان الدعاء لامد من السان .

٢٩٣ - وقال عله السلام:

السلام تطوع وبرد فريصه .

٢٩٤ رول عليه السلام .

من كبائر همه سفيم بديه

Ax des Jos - 790

من ساء خلقه عدب نمسه ال

: My - + + L + - + 797

من كمثر كلامه كمثر سنطه

٧٩٧ = وقال عليه السلام :

من أتى دياً فتصفصع له نصيب عن دياه فقد دهب ثنا ديه

٧٩٨ - وقال عليه السلام

من از د عراً بلا عشيره وغباً بلا مال وهيبة بلا سلطان فلينتقل من ذل معصية الله الى عن طاعته .

۲۹۹ ـــ وقال عليه السلام :

ما انزلت الدنيا من نفسي الا بمنزلة الميتة .

• ٣٠٠ ــ وقال عليه السلام :

خمس خصال من فقد منهن واحدة لم يرل مافض العيش والمل العقل مشعرل الفلت ؛ فأولها صحة البدن ، والنائية الامن ، والتسالمة

السعة في الررق، والرابعة الانيس الموافق قيل له : وما الابيس الموافق . قال : الروجة الصالحة والولد الصالح والخيط الصالح .

۱۹۰۱ – وتحاصم رحلان تحضرته فقال عليه السلام لهما : امسا انه لم يظفر نحير من ظفر بالظلم ، ومن يعمل السوء بالناس فلا يسكر السوء أدا فعل به .

٣٠٢ -- وقبل له عليه السلام :

اى الحصال بالمرم اجمل؟ فقال عليه السلام \_ وقار بلا مهماية وسماح للا طلب مكافق، وتشاغل بعير متاع الدبيا .

٣٠٣ — وقال عليه السلام :

ثلاثة من السعادة : الروجة المواتية ، والولد البار ، والرجل يررق معيشته يعدوا على اصلاحها ويروح الى عياله .

٢٠٤ — وقال عليه السلام ·

من الجور قول الراك للراجل والطريق . .

٣٠٥ — وقال عليه السلام :

التواص بين الاحوان في الحضر النراور وفي السفر التـكاتب.

٣٠٣ — وقال عليه السلام :

جبلت القلوب على حب من ينفعها ونعض من أصرها .

٣٠٧ — وقال عليه السلام :

من لا يعرف لاحد الفصل فهو المعجب برأيه

٣٠٨ ـــ وقال عليه السلام :

الدين غم بالليل وذل بالنهار ,

۳۰۹ - و آنال عليه السلام :

روا آباءكم يبركم الناؤكم ، واعفوا عن فساء الناس تعف نساؤكم .

• ٣٩٠ ـــ وقال عليه السلام :

٣١١ ــ وقال عليه السلام :

البيات حسات والبيون بعم ۽ والحسات يئاب عليها والعم مسؤول عنها .

٣٩٢ ــ وقال عليه السلام :

ابي لاسارع الى حاجة عدوى حوفاً ان ارده فيستعني عني ,

٣١٣ ــ وقال عليه السلام :

ادا أصبحت صائماً فليصم سمعك ونصرك من الحرام وجارحتك وجميع اعصائك من القبيح

ع **۳۷۶** وقال عليه السلام .

أن لله في كل ليلة شهر رمصان عتقاء من النار ، الا من أفطر على

مسكر او مشاح أو صاحب شاهين و الشطرنج ، ,

ه ٣١٥ – وقال عليه السلام :

من يدحل مداحل السوء يتهم .

٣١٣ – وقال عليه السلام :

لا تذهب الحشمة بيلك وبين اخبك ,

٣١٧ ـــ وقال عليه السلام :

كم من صبر ساعة قد أورث فرحاً طويلاً ، وكم عرب لدة قد

أورثت حرباً طويلا

٣١٨ وقال عليه السلام

اشكر من أنعم عليك وأنعم على من شكرك ، 100 لا أوالة نسم دا شكرت ، ولا أقالة تما دا كفرت .

٣١٩ وقال عليه الملام :

الصقع احمیل لا تعانب علی لدی ، والصعر الحمیل الدی لیس مه شکری .

• ٣٢٠ ـــ وفن عليه السلام

ثلاثه لا يصيبون الاحيراً . اولو الصمت , وتاركو لشر . والمكثرون ذكر اقه عن وجل ورأس احزم الوصع ۳۲۱ — وقال علمه السلام .

من وقف تفسه موقف التهمة فلا يلومن من أساء به الطن .

٣٢٢ ــ وقال عليه السلام

الحرم عصف اهم ر

٣٢٣ \_ وهان عليه السلام .

ان عيال المرم اسراؤه في انعم الله عليه فليوسع على سر ته .

٣٢٤ ــ وقال عليه السلام :

الكبر ادني الالحاد .

م٣٧٥ — وقال عليه السلام :

الا فحاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا، مان في القيامة حماين موقعاً .

٣٣٣ – وقال عليه السلام :

المر أن تذل الحق

٣٢٧ ــ وقال عليه السلام :

اذا أراد الله سيد حزيا اجرى فضيحته على نسابه .

٣٢٨ ـــ وقال عليه السلام :

لعن الله قاطعي سبيل المعروف •

٣٢٩ ـــ وقال عليه السلام :

ليس لابليس جند اشد من النساء .

. ۲۳۰ – وقال عليه السلام :

للصائم فرحنان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة

١٣٧٩ – وقال عليه السلام :

كن ذبهًا ولا تكن رأساً

٣٣٧ ــ وقال عليه السلام ب

كفارة عمل السلطان الاحسان الى الاخوال .

٣٣٣ ـــ وقال عليه السلام :

كم صبر ساعة قد أورث فرحاً طويلا .

ع٣٧ ــ. وقال عليه السلام :

كم من لدة ساعة قند اورثت حزناً طويلا .

ه٣٣٠ ـــ وقال عليه السلام :

كا تدين تدان .

٣٣٣ ــ وقال عليه السلام :

قاضي حاجة احيه كالمتشحط بدمه في سبيل الله يوم عدر وأحد .

٣٣٧ – وقال عليه السلام :

قال موسى ؛ يارب اسألك ان لا يذكرني احـــد الا محير . قال

تعالى : ما فعلت ذاك لنفسى .

٣٣٨ — وقال عليه السلام -

قل الحق لك وعليك .

٣٣٩ ـــ وقال عليه السلام :

فوت الحاجة حير من طلبها من غير امليا .

• ٤٣ ــ وقال عليه السلام :

سرك من دمك فلا تجربه في غير أوداجك .

٢٤٣ ـــ وقال عليه السلام:

حس الحوار عمارة الدبار .

٣٤٣ . وقال عليه السلام :

حمو الشبارب واعموا اللحي ولا تشبهوا بالمجوس.

٣٤٣ - وقال عليه السلام

ياشيعة آل محمد أنه ليس منا من لم يمثك نفسه عند أنصب، ولم يحسن صحة من صحة ومرافقة من وافقه ومصالحة من صالحه وعجالفة من خلفه الإشيعة آل محمد أنقوا أفله ما استطمتم ولا حدول ولا قوة الا بالله .

ع ٣٤٤ — وذكر عليه السلام :

قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : . الممكر ساعة حير من فيام ليله (١) . فقيل له : كيف يتفكر ؟ قال : يمر بالدلاد الخربة

(١) قد ورد هذا حديث عنهم صلوب الله عليهم نظر ق شتى قال صلى قه عليه وآله وسلم : تقلل سلام ، اقصل قه عليه وآله وسلم : تقلم المعادة الى دُرالتَّهُكُرِ عاده ادبال التفكر عادة الى دُرالتَّهُكُر عاده الاسادة ادبال التفكر عادة الى دُرالتَّهُكُر عادة الله دُرالتَّهُكُر عادة الله دُرالتَّهُكُر عادة الله دُرالتَّهُكُر عادة الله دُرالتُّهُكُر عادة الله دُرالتُّهُكُر عادة الله دُرالتُّهُكُمُ عاديدًا الله عادة الله دُرالتُّهُكُمُ عادة الله دُرالتُّهُكُمُ عادة اللهُ عادة اللهُ

فيقول اين مانوك اين ساكنوك مالك لا تشكلمين ؟

ه ٣٤٤ ـــ وسئل عليه السلام :

عن الاسلام؟ فقال دين الله اسمه الاسلام ، هو دين الله قبل ان تكونوا وحيث كستم و بعد ان تكونوا ، ثمن أفر بدين الله فهو مسلم ومن عمل بما أمر الله فهو مؤمن

٣٤٣ — وقال عليه السلام

العلم مقرون الى العمل ، من علم عمل ومن عمل علم ، والعلم يهتف بالعمل فان أجابه والا أدتحل .

٣٤٧ ـــ وثال عليه السلام :

ر للايمان حالات ودرجات وطبقات وساول ، فمنه النام المشهى تمامه ، ومنه الناقص الين نقصانه ، ومنه الراجح الرائد رجحانه

٣٤٨ 🗕 وقال عليه السلام :

الجار الملمون من غمض الناس وحهل الحق . قال الراوى ؛ أما حق علا اجهله والعمض لا ادرى ما هو ؟ قال : من حقر الساس وتجبر عليهم فذلك الجبار ،

٣٤٩ ــ وسئل عليه السلام ع

عن قول الله عز وجل ، فلله الحجة البالعة ، فقال عليه السلام

ـ و لاعتبار وفي حرى التعاشر يدعو لي البروالمين

وقال بعص لمحمد ، التمكر على حمله وحه فكره في آيات الله يتوالد منها النوحيد واليمين ، ووكره في آيات الله يتوالد منها النوحيد واليمين ، ووكره في المله الله تتوالد منها الرعبة ، ووكره في وعده الله يتواد منها الرعبة ، وولكره في تعمير النمس عن الطاعه مع احسان الله يتواد منها الحياء ،

الله تعالى يقول للعد يوم القيامة عبدى اكست عالماً . فان قال معم قال له : افلا عملت بما علمت . وان قال كسنت جاهلا قال : اهملا تعلمت حتى تعمل فيحصم ، ثلث الحجة النالعة .

### • ٣٥٠ - وقال عليه السلام :

من اتتي الله وفاه ۽ ومن شکره راده ۽ ومن اقرضه جزاء .

١ ٣٥١ – وقال عليه السلام :

لو أن رجلا ضرب رجلا سوطاً لضربه الله سوطاً من نار .

## ٣٥٢ — وقال عليه السلام:

قوله و اهدنا الصراط المستقم ، يقول ارشدما الصراط المستقم ، ارشدما للزوم الطريق المؤدى الى محنك والمبلغ جنتك والمامع من ان نتمع اهوامنا فعطب أو تأخذ تآرائنا فيها فهلك .

#### **۳۵۳** — وسئل عليه السلام :

ما مال المتهجدين من احسن الناس وجماً ؟ قال ؛ لامهم خملوا بالله سبحانه فمكماهم من توره.

## ٣٥٤ 🗕 وقال عليه السلام ۽

ان لاهل الجنة اربع علامات : وجه مبدط ، ولسان لطيف ، وقلب رحم ، ويد معطية .

### ه ٣٥٥ — وقال عليه السلام :

من يموت بالدنوب أكثر عن يموت بالاجال ، ومر يعيش بالاحسان أكثر عن يعيش بالاعمار (١) .

<sup>(</sup>١) وعن امير المؤسين عليه السلام: توقوا الدنوب قد من بلية ولا نقس ررق لا يدب حتى الحدش والسكيوة والمصينة ، قان الله عر وحن ; وما احد كم من مصيبة فيها كسنت ايديكم ويعلو عن كتبر ،

٣٥٣ 🗕 وسأله ب

ابن ابى العوجاء وكان ملحداً فقال ب ما تقول فى هذه الآية ، كلما تفتحت جلودهم بدلياها جلوداً غيرها به هب هذه الجلود عصت فعدست فأ بال العير به ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام ب ويجك هى هى وهى غيرها . فقال : لعقلى هذا القول . فقال له ، أرأيت لو ان رجلا عمد الى لمنة فكسرها ثم صب عليها الماء وجبلها ثم ردها الى هيئها الأولى الم تكن هى هى وهى غيرها ؟ قال : بلى امتع الله مك .

٣٥٧ -- وقال عليه السلام:

من اعجبه من اخبه المؤمن شيء فليسم عليه (١) فان العين حق . ٣٥٨ -- وقال عليه السلام :

لو بيش لـكم عن القدور لرأيتم ان أكثر موتاكم بالدين لان العين حق ، الا ان رسول الله قال : الدين حق فن اعجيه من احيه فبيذكر الله في دلك فانه اذا ذكر الله لم يضره (٢) .

<sup>(</sup>١) فليسكير ( خ ل ) .

<sup>(</sup>٣) وفي الحديث: أن العين لندحن الرحن في العبر والحمل في القدر و قال المير المؤسين عليه السلام الما ما قال الناس لشيء طوفي له وقد حبأ له الدهر يومسوه وفي المسكارة عن ابن حلاد قال مكنت مع الرحد محر أسان على مقاته فأمري ان الحد له عالية فاما أتحدثها اتحب بها فيطر اليها فقال لي : معمد أث المين حق لا كتب في رقبة الحد وقل هو أفة أحد والمودتين وآبه السكرسي واحملهما في علاف الفارورة ، وقال عليه السلام : السن حق ولا تأميها منك على مصلك ولا ملك على غيرك ، فادا حمت شيئاً من ذلك ففل الها ما شاء أفة لا فوة الإ ماقة العلى العطيم عا تلاناً ، وقال عليه السلام : من أعجبه من أحيه شيء فليها الدعلية قال العطيم عائداً أن وقال عليه السلام : من أعجبه من أحيه شيء فليها الدعلية قال العطيم عائداً أنها عليه السلام : من أعجبه من أحيه شيء فليها الدعلية قال العطيم عائداً أنها عليه السلام : من أعجبه من أحيه شيء فليها الدعلية قال الدعلية فال عليه السلام : من أعجبه من أحيه شيء فليها الدعلية قال عليه السلام : من أعجبه من أحيه شيء فليها الدعلية قال عليه السلام : من أعجبه من أحيه شيء فليها الدعلية قال عليه السلام : من أعجبه من أحيه شيء فليها المطبح عالم المناه الم

## ٣٥٩ — وكان عليه السلام :

يحرك شفتيه عد كر لله عند احد المقص شاريه عقال القصاص: ضم شفتيك لئلا اجرحها . فقال عليه السلام ؛ الانفس معدودة وكرام المكانبين يكتبان السيئة والحسنة (١)

## • ٣٦٠ ــ وسأله عليه السلام :

طبيب عصرانى ؟ أقى كنتاب ربكم أم في سنة ببيكم شيء من الطب؟ فقال عليه السلام ، أما في كنتاب ربئا فقوله تعالى ، كاوا واشربوا ولا تسرفوا . وأما في سنة بنينا : الاسراف في الاكل راس كل داء و لحمية منه أصل كل دواء . فقام لنصرأتي وقال والله ما ترك كنتاب ديكم ولا سنة نبيكم شيئا من الطب لحاليبوس (٢) .

الحين حق وعن النبي صلى فله عليه و آبه و سير اله قال: لو كان شيء يستق القدر السنات العين ه

قول وذكر الشيخ في البيال والطبرسي في مجمعه في سبب تزول اخر آية من سوره التم حكامة ساسب الشام لـ فراحع ه

#### (١) و بدت لامير المؤميين عليه السلام

حيات عالى أمد فكلي معنى بقل فلا تفعيل بها حرة فتعليج في أمض وعلى عثلة أو دالك من عمل أنحس به رزء

(٣) افول : فساءه للمدن شديد و بعد ما اشد ، و قال أميان أو أده به يني ما
 ا كانه على الشمع فعد ، كانك ، و قان حاليوس لحكم صن د ، الرأس من الأكل على الشمع و دحال النظم على النظم ، و هو الذي في النزية وقت سياع النزية ، المقت حكما ، اهمد و الزوم يو فارس على الاصر من تتو لدم سته اشياء

۱۳۲۹ - وقال عليه السلام:

لو سئل اهل القبور عن السبب والعلة في مرتهم لقال اكثرهم التخمة . ٣٣٢ ـــ وقال عليه السلام :

اعراب الفلوب على اربعة الواع وقع وفتح وخفض ووقف. فرفع القب في ذكر الله نعالى ، وفتح القلب في الرصاء عن الله تعالى، وحفض القب في الاشتعال بعير الله ، ووقف القلب في العفلة عن الله.

ألا ترى أن العبد إذا دكر أنه بالمعظم خالصاً ارتمع كل حجاب كان بينه وبين أنه تعالى من قبل دلك ، وانقاد القلب لمورد قضاء أنه تعالى بشرط الرصا عنه كيف ينفتح بالمرود والروح والراحة ، وإذا اشتغل عليه بشيء من أسباب الدنيا كيف تجدم أذا ذكر أنه بعد ذلك وآياته متخفضا مطدا كيت حراب حلو ليس فيه عمران ولا موقس ، وأدا عمل عن ذكر أنه تعالى كيف تراه بعد ذلك موقوفاً محجوباً قد قسى وأظل منذ فارق نور التعظم .

فعلامة الرفع ثلاثة اشياء؛ وأجود للرافقة ، وفقد انحالمة ، و<mark>دوام</mark> الشوق وعلامة الفتــــج ثلاثة اشياء ؛ التركل ، والصدق ، واليقين.

سهر اللس ، و وم المهار ، والشرف و حوف الليل ، وحصر الدول ، و كمبتير الحاج ، والاكل على الشمع . وقال الحسكم السوادي الدواء لذي لاداء بعه ال تحلس على الطمام و التا تشتهمه واترافع يدك عنه و التا تشتهيه ، فالك لا تشكو الا علة الموت ، وقال إلى سيما

احمط حميع وصيتى واعمل بها خاطب محموع سطم كلام فدل حماعك ما استطم فانها ماء الحياة تصد في الارجام و حمل تعدامك كل يوم سرة ماحدر طماماً قبل هطم طمام وعلامة الحفص ثلاثة اشياه : العجب ، والرياء ،والحرص ، وعلامة الوقف ثلاثة اشياء : زوال حلاوة الطاعة ، وعدم مرارة المعصية ، والتياس علم الحلال والحرام .

٣٣٣ ـــ وفال عليه السلام :

حمل من لم تمكل هيه لم يكن فيه كثير مستمتع . قيل ؛ وما هي ياس رسول الله ؟ فقال عليه السلام : الدير ، والعقل ، والحياء ، وحمل الخلق ، وحمل الادب . وحمل من لم تمكن هيه لم يهن بالصحة ، والامن ، والفي ، والقياعة ، والانيس الموافق .

ع ١٣٩٤ ـــ وقال عليه السلام :

ضع امر احیك علی احسنه ، ولا تطان نكلمة حرجت من احیك سوءاً وانت تجد لها ق الحنیر عملا .

ه ۲۳۹ — وقال عليه السلام :

فوت الحاجة حير من طلبها من غير اهلها واشد من المصيبة سوء الحلف مثبا .

٣٣٣ – وقال عليه السلام :

الصفح الحيل الا تعاتب على الدنب ، والصبر الجيل الدى ليس فيه شكوى .

٣٩٧ -- وقال عليه السلام :

احسن من الصدق أائله ، وحير من الخير عاعله

٣٦٨ ـــ وقال عليه السلام .

انقع الاشياء للمرء سبقه الى عيب نفسه .

٣٩٩ – وقال عليه السلام:

أحب أحوائي الى من أهدى الى عيو في

٣٧٠ – وقال عليه السلام

أمَكُ ومرتقى جنل سهل أدا كان المتحدر وعرأ

٣٧١ ــ وقال عليه السلام :

الناس سواء كالمشط .

٣٧٢ - وقال عليه السلام :

المؤس في الدنيا غريب لا يجرع من دها ولا يتنافس اهلها في عزها .

٣٧٣ — وقال عليه السلام :

حمل هل كما اقول البست المخيل راحة ، ولا لحسود لدة . ولا لملول وفاء ، ولا للكذاب مروه ، ولا يسود سفيه

٣٧٤ — وقال عليه السلام :

اربعة لا يستحاب لهم دعوه ، الرحل جالس في بنته يقول للهم رزقى فيقال له ألم آمرك بالطلب ، ورحل كانت له امرأة فدعا عليها فيقال له ألم أحمل امرها لبك ، ورجل كان له عال فأقده فيقول لهم ادرقى فيقال له الم آمرك بالاقتصاد الم آمرك بالاصلاح شم قال الدين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين دلك قواماً ، ورجل كان له عال فأدانه رحلا ولم يشهد عليه فيصعده فيقال له الم آمرك باشهاده .

٣٧٥ – وقال عليه السلام :

انصل الوصايا وأثرمها ان لا تنسى ريك وان تدكره دائمًا.

٣٧٦ — وقال عليه السلام :

الإعان بالله ان لا يحمى .

٣٧٧ - وقال عليه السلام :

الا وأن أحب المؤمنين ألى الله من أعان المؤمر المقير في دنياه ومعاشه .

٣٧٨ - وقال عليه السلام

الصدق عن ..

٣٧٩ - وقال عليه السلام :

الط جة ر

. ٣٨٠ -- وقال عليه السلام :

ان الله تمالى غيور وبحب العيرة ولعيرته حرم القواحش طاهرها وباطنهـــــا .

٣٨١ ـــ وقال عليه السلام:

صدتع المعروف وحس النشر يكسان المحة ويدخلان الجنة . والبحل وعبوس الوجه يبعد ان من الله ويدخلان النار .

٣٨٣ -- وعن المفعنل قال ؛ دحلت على الى عبد الله عليه السلام ، فقال لى ، من صحبك ؟ فقلت ؛ رجل من احوالى ، قال ، فد مل ؟ فقلت ، منذ دحلت المدينة لم اعرف مكانه ، فقال لى ؛ اما علمت ل من صحب مؤماً ارسين حطوة سأله اقه عنه يوم القيامة .

٣٨٣ – وقال عليه السلام :

كل داء من التخمة الا الحمى فامها ترد وروداً .

# ١٨٤ – وسئل عليه السلام :

ما العلة التى من اجلها كلف اقه العباد الحج والطواف مالبيت؟ 
مقال عليه السلام: أن الله تعالى حلق الحنق وأمرهم بما يكون من امر الطاعة فى الدين ومصلحتهم من أمر دباهم فجعل فيه الاجتماع من لشرق والغرب فيتعارفوا ولينزع كل قوم من التجارات من طد الى طه ولينتفع بذلك المسكارى والجمال ، ولتعرف آثار دسول الله صلى الله عليه وآله وتعرف احباره ويدكر ولا يسبى ، ولو كان كل قوم الما يشكلمون على بلادهم وما فيها هلكوا وحربت البلاد وسقطت لجمل والارباح وعميت الاخبار ولم يقفوا على دلك .

## ٣٨٥ — وقال عليه السلام :

ان الصلاة حجرة الله في الارضى ، في أحب أن يعلم ما أدرك من نفع صلامه فلينظر عان كان صلانه حجزته عن الفواحش والمسكر فأنمأ أدرك من نفعها نقدر ما أحتجز ومن أحب أن يعلم ما له عند أقله فيعلم ما لله عند أقله فيعلم ما لله عنده .

### ٣٨٦ ـــ وسئل طبه السلام :

عن علة الصيام ؟ فقال ; الما فرض الله الصيام ليستوى فيه العنى والفقير ، ودلك ان العنى لم يكن ليجد من الجوع فيرحم الفقير لان العنى كلما اراد شيئاً قدر عليه ، فأراد الله تمال ان يسوى مين حلقه وان يذيق العنى من الجوع والالم ليرق على الصعيف ويرحم الجائع.

## ٣٨٧ - وقال عليه السلام :

باكروا بالصدقة فان البلاء لا يتحطاها ، وافصل الصدقة ما ابنى غي ، فقال الرجل . ابنى عني للاحد او للبعطي فان كلاهما لا يتعي ان

يضبع الرجل عياله وما التي غي للسائل اذا امكن ان يعطيه وفيه جاء الحديث وقد يتتي النار ولو بشق تمرة .

٣٨٨ – وقال عليه السلام:

الصل الصدقة صدقة اللــال تحقل به الدم وتدفع به الــــــكريهة وتجر المنفعة الى اخيك المسلم

۳۸۹ — وعن اليسم بن عبد الله القمى قال . قلت لابى عبد الله عليه السلام : ابى الربد الشيء فأستحير الله فيه فلا يقر لى فيه الرأى الله أو ادعه ؟ فقال : ادا قمت الى الله فان الشيطان العد ما يكون من الانسان ادا قام الى الصلام ، اى شيء يقم في فلبك فحد به واليسم المصحف فانظر ما ترى فخد به

• ٣٩٠ – وقال عليه السلام ۽

حير نسائكم التي ان أعطيت شكرت و ان منعت رصيت .

۲۹۱ - وقال عليه السلام :

أعظم الراس حسرة يوم القيامة من رأى ماله في مبران غيره.

٣٩٢ — وقال عليه السلام :

انعتل الجهاد الصوم في الحر .

٣٩٣ - وقال عليه السلام

أن لمكل تمرة عماً فادا أتبتم مها فالمسوها الماء واغمسوها فيه

٣٩٤ — وعى فصيل قال : سألت اما عبد الله عليه السلام ، على الجهاد أسنة ام فريضة \* فقال عليه السلام الحهاد عبد في ارسة أوجه ، فجهادان قرص ، وجهاد سنة لا تقام الا مع قرص ، وجهاد سنة فأما احد الفرصين فجاهدة الرحل نفسه عن معاصى الله وهو من سنة فأما احد الفرصين فجاهدة الرحل نفسه عن معاصى الله وهو من

أعظم الحياد، ومجاهدة الدين يلودكم من التكفار فرض وأما الجهاد الدي هو سنة لا يقام الا مع الفرض فان بجاهدة العدو هرص على جميع الامة ، ولو تركوا الجهاد لآناهم العداب ، وهدا هو من عداب الامة وهو سنة على الاماء لن يأتي العدو مع الامة فيحاهدهم وأما الجهاد الدي هو سنة فيكل سنة أقامها الرجل وجاهد في اقامتها ولموغها واحياتها بالعمل والسعى فيها من العضل الاعمال لائه احياء منة .

ه٣٩٥ ـــ وقال عليه السلام :

أفعنل الصدقة ابرادكيد حارة .

٣٩٦ ـــ وقال عليه السلام :

أنعد الناس من الله المتبكيرون .

٣٩٧ ــ وقال عليه السلام |

أدم الناس معاشأ من عاش في معاشه عبره ي وان اسوء الناس معاشاً من لم يعش في معاشه عبره ي وان من سعادة المره أن يكون معاشاً من لم يعش في معاشه عبره ي وان من سعادة المره وخلطاء صالحون ومغول متجره في لمده ويكون له أولاد يستعبن بهم وخلطاء صالحون ومغول واسع ي ومرأة حساء ادا بطر البها منز بها واذا عاب عنها حفظها في نفسها .

٣٩٨ ـــ وقال عليه السلام :

ليس فيها أصلح الندن اسراف واعا الاسراف فيها الل<mark>ف المبال</mark> وأضر الندن

٣٩٩ – وسئل عليه السلام :

ما تقول في الشمراء؟ قال : ان المؤمن مجاهد بسيقه والسامه ، والذي نفسي بيده لهو أشد من النيل . ٠٠٤ بــ وقال علمه السلام :

أحب الاعمال الى الله شبعة جوع المسلم وقضاء دينه وتنفيس كرته 🖫

١٠٤ ــ وقال عليه السلام :

أحب الاعمال الى ابته تعالى رفق الوالى وعدله ، وأنغض الاعمال حزق الوالي وظلمه ,

₹ + ₹ ــ وعن بسطام بن سامور قال : قال لي أبو عبد ألله : بِمَاخًا أَهُلِ الْحَبِلِ مَا شَيْءً أَحَبُ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَسَالُ ، ومَا عَبْدُ اللَّهُ شيء هو أهضل من عمة بطن أو قرج ، وان الدعاء ليرد القصاء وقد نزل من السياء وقد أبرم ابراماً . فقلت لمصادف : لقد سمعت من أبي عبد الله عليه السلام اليوم شيئًا لو رحل هبه الى الشام لـكان يسيراً . فقال: أنه لا تعلبوا السفياء.

٣٠٤ ـــ وقال علمه السلام بـ

أفضل الاعمال ما داوم عليه النبد وان قل .

٤٠٤ ـــ وقال علمه السلام ۽

أصدر الإعمال ما عمل بالبيئة .

٥٠٤ — وسئل عليه السلام ؛

عن أنضل الاعمال؟ فقال: الصلاة على رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم، فان دلك اقرار باقه وبالرسالة .

٣٠٠] ـــ وقال عليه السلام :

أفصل الجهاد مجاهدة الرجل نفسه عن معاصى الله .

٧٠٤ ـــ وقال عليه السلام ،

أقرب الحلق الى الله المتواضمون .

٨٠٤ ــ وقال عليه السلام :

اجتب الدواء ما احتمل بدنك الداء . ( اقول ) ومثله ورد على على عليه السلام قوله ؛ امثل بدائك ما مثى بك .

للائة يسمى وثلاثة يهرل ، فأما التى يسمن ؛ فادمان الحمام ، وشم الرائحة الطبية ، وليس النياب اللبنة ، وأما التى يهزلن (١)؛ فادمان أكل البيض ، والسمك ، والصلع ـ أى امتلاء البطل من الطعام .

٩٤ - وقال عليه السلام :

لا تونوا نلوني نساؤكم .

١٩١٤ ــ وقال عليه السلام :

س وطیء فراش غیرہ وطیء فراشه .

٢٩٧ ـــ وقال عليه السلام :

اذا بلمت باب المسجد فاعلم أنك قد قصدت باب عظم لا يطلب المساطه الا المطهرون ولا يؤذن للجلمة الا الصديقون ، فهب (٢) القدوم الى نساط هبية الملك فانك على خطر خظم ان عملت فاعلم أنه قادر على

<sup>(</sup>۱) واعد كنب الطب لحديث عن سر هذا اهر ال لدى يتوقد من ادمان اكل البيس والسمك فقال النبي هدين الطباء بن مادة تسمى ﴿ البروتين ﴾ وهذه امادة لا يستطيع لحمم أن تتحمل منها الأكب محدودة أن رادت عليها اسرت الحديم واصعمت قوام ، وقد قدر الطبيب الامريكي ﴿ باسلو ﴾ أن الحد المرت مقدار ﴿ البروتين ﴾ الذي يستطيع الحديم أن عثله لابد أن يتحلص منه ، ومعى دلك احهاد ال كلينين وتحميلها فوق طاقتها - , الصحة في الاسلام ص ٢٤).

<sup>(</sup>٢) هال بهال حاف والتي .

ما يشاء من العدل والقصل معك ولك ، فان عطف عليك برحمته والصله قبل منك بسير اطاعة وحرل لك عمها ثباءاً كشيراً , وال طالبك باستحقاله الصدق والاحلاص عدلا لك حجبك ورد طاعث وان كثرت وهو فعال لمب يريد . واعترف معمرك وتقصيرك والمكمارك وفقرك مين يديه ، فانت قد توحمت للعبادة له والمؤدمة به ، وأعرض أسرارك عليه ، وليعلم أنه لا يحق عليه أسرار الخلائق أحمين وعلايتهم ، وكن كأنقر عباده مين بديه ، واحن قلبك عن كل شاعل بحجث عن ربك ، وانه لا يقبل الا الاطهر والاحلص وانظى من أى دير ان يحرج اسمك هان دقت حلاوة مناجاته ولديد محاطباته وشربت مكناس رحمته وكرامانه مر حسن اقاله عليك واجابته فقد صلحت لحدمته فادحل فلك الادن والامان ، والا فقف وقوف من انقطع عنه الحين وقصر عنه الأمل وقصى عليه الاجل، قاق علمالله عز وجل من فلك صدق الالتجاء اليه بطر اليك بدين الرأفة والرحمة واللطف ووفقك لما يحب ويرضى ، فانه كريم يحب البكرامة لعساده المصطرين اليه امحدقين على اله لطلب مرصاته ، قال تعالى ، و المن يجب المصطر ادا دعاه ويكشف السوء . .

٢١٣٤ – وقال عليه السلام ب

اتقوا المحقرات من الدنوب فانها لا تعفر

١٤٤ – وقال عليه السلام :

ان الله يبعض كثره النوم وكنثرة الفراع.

۵ = وقال عليه السلام :

ان في جهنم رحبي تطحن العلماء الفجرة ، والقراء الصبقة ،

والجبائرة الظلمة ، والوزر ، الحوية ، والعرفاء الكندية

٢١٦ ـ وقال عليه السلام

ان لله أبى الا أن يجمل أرز في المتقيل من حيث لا يحتسبول .

٤١٧ وقال عليه السلام:

ائق شرار البيناء وكن من حيارهن على حدر ، وأن مرسكم بالمعروف فخالفوهن حتى لا يطبعن مكم في المسكر .

١٨٤ وقال عليه السلام :

ارحموا عربراً دل وغياً افتقر وعالما صاع في رمان جهال .

١٩٤ ﴿ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ :

بحتاج الاحوة لی ثلاثة شیاه دی استعمارها والا تباسوا أو تباغضوا یے وهی التناصف والتراجم و بنی الحسف .

۴۲٤ ـــ وقال عليه السلام.

ثلاث من كن هيه كان سيداً : كنظم العيط ، والمفو عن السيء ، والصلة بالنفس والمال .

٧٧ع - وقان عليه السلام :

ثلاث من كن فيه كن عليه ۽ المكر ۽ والمكنث ، والبعي .

٢٢٤ - وقال عليه السلام :

المؤمن أشد في دينه من الجبال الراسيات .

٣٢٧ع 🛶 وقال عليه السلام :

لاندعو آنیتکم میر غطہ ، فان الشیطان ادا لم تغط آیہ برق فیما واحد نما فیما ما یشاء (1) .

(١) ولما يدريك فلمل هذا الشيطان الذي يدكره الالمام الواعبد الله عليف

## ٤٣٤ ـــ وقال عليه السلام :

لا تصحبوا أمل البدع ولا تجالسوهم فنصيروا عند لناس كواحد منهم ، قال دسون الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ المرم على دين حليه وقرينه .

### ولاع ـــ وقال عليه السلام :

وعاشر حلق لله كامتراج لماء بالاشياء يؤدى كل شيء حقه ولا يتمير عن مماه ، مماراً لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن الحالص كمثن الماء

## ٢٣٤ - وقال عليه السلام :

لا يفترق رحلان على الهجران الا استوجب لحدهما البراءة والمعمة ورعا استحقا دلك كلاهما. قين له : هذا الطالم فما بال المطلوم قال : لابه لا يدعو أحاه الى صلته ولا يتعاص له في كلامه ، سمحت الى عليه لسلام بقول أد تبارع اثبان روال احدهما الاحر فليرجع المطلوم الى صاحبه حتى يقول لصاحبه اى أحى اما الطالم حتى ينقطع الهجران الله والين صاحبه ، قال الله تعالى عدل يأخد المطلوم من الظالم.

#### ٧٧٤ ـــ وذال عليه السلام :

ادا الصرف الرجل من احواسكم من ريادتنا أو رياره قدود الله فاسقبلوه وسلمو عليه وهوه عا وهب الله له ، قال لكم مثل ثواله ويعشاكم ثواب مثل ثوابه من رجل يزورما أو يزور قورتا الا غشته الرحمة وغفرت له ذنوبه .

. السلامه، بعيمه هد لحيو ل خيث الذي تصطلح عدم الطب الحديث «بالمكروب» و لا مشاحه في الاسطلاح

### ٢٨٤ ـــ وقال عليه السلام :

ادا خرجت من مبزلك فاخرج خروح من لا يعود ، ولا يكن حروجك الا الطاعة او ق سد من سبب لدس ، والرم السكية والوقار وادكر اقد ستراً ، ، - الى أن قال ، وعص تصرك عن الشهوات ومواضع النهى ، واقصد في مشيك و قد الله في كل حطوة كأمك عني اصرط جائز ، ولا تكن له الله ، و ش اسلام مأهله مبتدأ ويجيها ، واعل من استعان في حق وارشد اصل و عرص عن الحاهلين

٢٧٩ - وقال عليه السلام:

ان شرب الخريدحل صاحبه في الربا واسرقة وقتل النفس الى حرم الله ، وفي الشرك بالله والناعيل الحر تعلو على كل دنب كما تعلو شجرتها كل شجرة (١)

(۱) وقد دلت الاحساآت عن سايرات حريد عرب عرب عرب عرب عرب في مستشهرات فر دا من حدين و برا عالى مستشهرات فر دا من حدين و برا كالم من حسب مرضى المحالين هم من المدين و برا أسعاد في ساء من سكال مستشهرات الأمراض الوهرية في اللهم من مرضى الانكحاد ل عالى عاله من المحالية السكر و الله في الماء من الحوالية في الماء من الحوالية في الماء من حواله العالى المائد من الحوالية في المائد من الحوالية في المائد من الحوالية في المائد من الحوالية في المائد من المحلولية في المائد عن المائد المائد

وروى ان ردديقاً قال له عليه السلام . لم حرم الله الخر ولا لدة اقص منها ؟ قال . حرم، لانها ام الحدثث ورأس كل شر ، تأتى على شاريها ساعة يسدب فيها له فلا يعرف ربه ، ولا يترك معصية لا ركبها ولا حرمة الا انتهكها ، ولا رحما ماسة الا قطعها . ولا فاحشة الا اناها والسكران رمامه بيد الشيطان د أمره ان يسجد للاوثان سجد ويتقاد حيثها قاده

#### ۲۳۰ وقال عليه السلام :

ادا استقبات القبلة فايس من الديا وما فيها والحلق وما هم فيه ، وهرع قلت عن كل شاعل يشملك عن بقد تعالى ، وعاين بسرك عظمة الله عر وجن ، وادكر ، فوفك بين يديه فال الله تعالى ؛ وهماك تالوكل نفس ما أسمت ورد، الى الله مر لاهم الحق ، . وقف على قدم الحوف والرجاء ، فادا كبرت فاستصعر ما بين السهاوات العلى والثرى دون كبرياته ، هن الله تعالى اد اطلع على فل العبد وهو يكبر وفي فليه عرض عن حقيقة تسكييره فقال باكبدات انحد عى وعرتى وجلانى لاحرمك خلاوة دكرى ولاحجيك عن قرق والمسرة عماجاتى واعم أنه غير محاح الى حدمتك وهو عى عمك وعن عمادتك ودعائك واعا دعاك مصله ليرجمك ويسدك عن عقو ته وينشر عليك من مركات حابيته ويهديث الى سدل رضاه ويفتح عديك ملك معمرته على طورانة عر وجن على ضعف ما حلق من العوالم اضعاقاً مصاعقة على من مد الابد الكان عبد الله سو ، كنفروا بأجمهم به أو وحدوء ، فيس له من عادة الحلق الا اظهار الكرم والقدرة ، فاجمل الحيات من داءاً والمجر اراراً ، وادحن نحت سرير سلطان الله تعالى تعتم هوائد رداءاً والمجر اراراً ، وادحن نحت سرير سلطان الله تعالى تعتم هوائد

ربوبيته مستعيناً مستفيئاً اليه .

١٩٣٩ ــ وقال مالك بن انس فقيه أمل السنة ؛ حججت معه ــ أى لصادق عليه السلام فلما استوت راحلته به عبد الاحرام كان كلما هم بالثلمية الطقع الصوت في حلقه وكاد أن يحر من راحلته ، فقال عليه السلام في ذلك ؛ كيف اجسر أن أفول ، ليك ، وأحشى أن يقول و لا ليك ، وأحشى أن يقول و لا ليك ، وأحشى أن يقول و لا ليك ، لا سعدهك ، وأنشأ بقول ؛

تعصى الآله والت تظهر حبه ... هد لعمرك في الفعال بديع لوكان حبك صادقاً لاطنته .. ان المحب لمن يجب مطيمع

٢٣٤ - وروى عن سعيان الثورى قال : قصدت جعفر بن محمد فأدن لى بالدحول قوحدته في سرداب (١) يبزل ثني عشر مرقاه ، فقلت يأس رسول الله أنت في هذا المدكان مع حاجة الناس اليك ؟ فقال . ياسفيان فسد لرمان و تدكر الاحوان و تقلب الاعيان فاعذما الوحدة سكمنا ، امنك شيء تكتب ؟ قلت ؛ بعم . فقال ، اكتب

ذمب الوقاء دهاب امس لداهب والناس بين مخاس وموارب يعشون بيسم المودة والصفا وقلومهم محشوة معقبارب قلت : ردمي يامن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: نعم أكتب

لا تجزعن لوحده وتفرد ومن التفرد فى رمانك فازدد دهب الاخاء فليس ثمة احوه الا النطق باللمان وباليد فاذا نظرت جميع ما يقلوبهم الصرب ثم نقيع سم الاسود

<sup>(</sup>١) السرداب 🖘 محت الأرض ج سراويب ء

# ٣٣٣ع — وسأله عليه السلام :

سرانی علی تفصیل جسم الانسان ؟ فقال علیه السلام ای الله حلق الانسان علی اثبی عشر و صلا ، و علی ماثبین و ثمانیة و ارسمین عطا، و هی ثلاثة و ستین عرفا ، فالمروق هی اثنی قسقی الحسد کله ، و العظام تمسکه ، و اللحم برحک العظام ، و العصب بمسک اللحم ، و جعل فی پدیه اثبین و ثمانین عظماً فی کل بد احدی و از سون عطا ، منها فی کدفه حسة و ثلاثوں عطا ، منها فی کشفه ثلاثة فی اللحری ، وفی رجله ثلاثة فی اللحری ، وفی رجله ثلاثة و البحری و از بعون و کدال فی الاحری ، وفی رجله ثلاثة و از بعون عظا منها فی قدمه حسة و ثلاثون عظا وفی ساقه اثبان وفی رکته ثلاثة وفی فحده و احد وفی و رکه اثبان و کدال فی الاحری ، وفی صلبه ثمانیة عشر فقارة ، وفی کل و احد میں جمله تسعة اضلاع وفی وفی و قصته (۱) ثمانیة ، فی رأسه ستة و ثلاثور ن عظا وفی قمه ثمانی و عشرون او اثبان و ثلاثون عظا (۷)

### ٤٣٤ — وقال عليه السلام ;

فى آداب الدعاء - واحفظ ادب الدعاء، وانظر من شدعوا وكيف تدعوا ولمادا تدعوا ، وحقق عظمة شه وكبرياءه ، وعاين نقلبك علمه عا فى ضميرك واطلاعه على سرك وما تكون فيه من الحق والباطل ،

#### (١) الوقعة المثق

٣) والمدرى ل هد الحمر والنمد د هو عين ما دكره المسرحول في هد العمر و م ير بدوا و م يعتمم الا في النسمية او حمل لاشين الاتصافي و احداً او بالعكس ٤ و هد نما بدينا على اطلاعة الكامل بالنشريج و طره الشاق في بيان تفصيل هيكل العظمي في بدن الاتسان .

واعرف طرق مجانك وهلاكات كلا تدعو الله بشيء على فيه هلاكات والدن نظر أن فيه بجانك ، قال الله تعالى ؛ ، و مدعو الانسان مالشر دعائه باخير وكان لانسان عجولا ، و تعكر مادا تسأل وكم تسأل ولمادا تسأل ، و الدعاء استحابة الكل منت للحق و تدويب المهجة في مشاهدة الرب و ترك لاحتيار حميعاً و تسلم الامور كلها طاهراً و باطباً . الى الله تعالى ، قان لم تأت نشرط أدعاء فلا انتظر الاجابة قانه يعلم السر و احتى فلماك تدعوه نشى، قد علم من سرك حلاف دلك

۵۳۶ — وقال عليه السلام :

من سعادة المرم ان لانظمت ، ای تحیص ، اللته فی بیته (۱) .

٢٣٨ع - وقال عليه السلام :

تزاوروا فان فی ریارندکم احیاء لفلونکم و دکر احادیثنا وادائت معطف مصکم علی مض ، فادا احدام نها رشد تم و محوام واری ترکشموها صللتم و هدکمتم ، فجدوا نها وانا سجاندکم رغیم

(۱) ير مد صنوب لله عليه لأسراع في بره محين ، وقد روى ال لله عروض م يترك شيئاً مما يحت بالله الأوعامة سه صلى الله عليه "آله وسم ، وكان من المليمة الله الله صمد لمنز دب بوء فحمد الله فراتني عليه أم قال ال حبر ثيل الماني عن المطيف الحسر فقال : الأسكار عرفه الشمر عني الشجر دا ادرك محاره في تحين افسدته الشمس و براه برياح الاوكان الأكار الذا ادركن ما يدرك المساه عليمي في دو ، الأالسوله و لا لم يؤمن عليهي العساد لاسمى نشير ، يدرك المساه عليمي في دو ، الأالسوله و لا لم يؤمن عليهي العساد لاسمى نشير ، قال الفائد والله مان ؛ في الاكتاب المؤمنون بعشهم ، كفاه بعض ،

اللهم الما رجو عائث وعفوك وليكن هذ حتام ما وقفت عليه من حطب مولانا الصادق عليه السلام وكلمه وعهوده وحكمه لانتهاء ما ورد والاحاطة بكل ما بد وشرد . وعسى أن يساعدني قائد الترفيق لاحظى عا في الروايا من الحبايا وما في الاصد ف من الدر انشاء لها لما

تم الكتاب على يد مؤلفه الاحقر عبد الرسول محمد الجراد الواعظى التسترى في ١٩ جمادى الأول ١٣٧٢ في النجف الاشرف على من حل فيها آلاف التحية والتحف





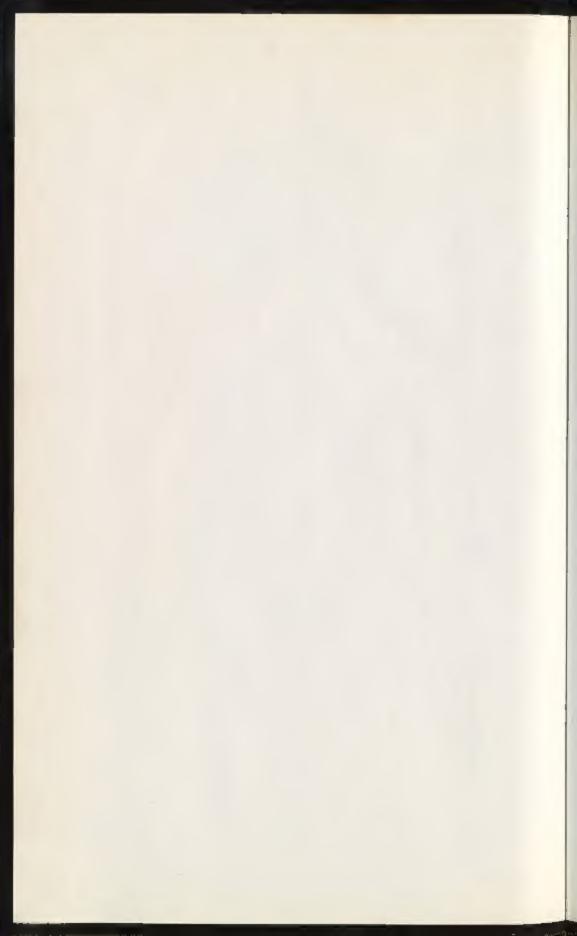

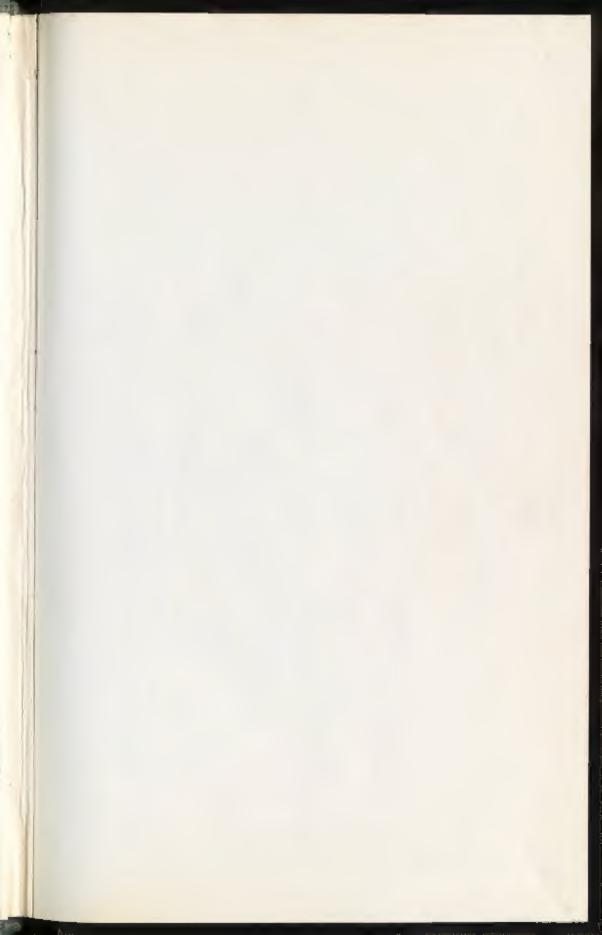



